## مصحف ابن كثير

من الشاطبية والطيبة

تحت إشراف ومراجعة فضيلة الشيخ: على بن محمد توفيق النحاس. اعداد

الفقير إلى ربه: على بن عبد المنعم صالح فرج لا يسمح بطبعه إلا بإذن خطي من معده.

ومن أراد التواصل ١١١١٢٦٠٤٤٨

مد التعظيم من الطيبة

## بسم الله الرحمن الرحيم

منهجي في هذا المصحف - ابن كثير - ، كالآتي:

١- قد جعلت النص المثبت في المصحف برواية حفص، وأدرجت الخلاف في الهامش باللون الأحمر من الشاطبية، وميزت زيادات الطيبة باللون الأزرق.

٢- جعلت الخلاف من الشاطبية وزيادات الطيبة، فجعلت الأصل الشاطبية في ذكري للخلاف في الهامش، وإذا أتى خلاف من الطيبة ذكرت أنه من الطيبة؛ وإن لم أذكر فاعلم أنه من الشاطبية.

٣- قمت بتلوين صلة هاء الضمير باللون الأخضر، ونوهت عليها في الهامش.

٤- وقمت بتلوين مواضع صلة ميم الجمع باللون البنفسجي، واكتفيت بالتلوين ولم أنوه عليها في الهامش.

٥- وقمت بتلوين الإدغام الناقص من الطيبة في اللام والراء - إدغام بغنة - باللون البرتقالي، ولم أنوه عليها في الهامش.

وقد اتبع في هذا المصحف إسناد الإمام أبي عمرو الداني في كتاب التيسير من قراءته على مشايخه:

فمن رواية البزي من قراءته على شيخه أبي جعفر الفارسي من طريق أبي ربيعة.

ومن رواية قنبل من قراءته على شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد من طريق ابن مجاهد.

والأسانيد المذكورة نص عليها صاحب التيسير الإمام أبو عمرو الداني في كتابه.

أما إسناد قراءة ابن كثير من الطيبة فهي من إسناد الإمام ابن الجزري من كتاب النشر في القراءات العشر

وقد منّ الله على بكتابته، وقرأته على شيخي الفاضل: على بن محمد توفيق النحاس، المجاز بالقراءات العشر الصغري والكبري وصاحب التصانيف والمنظومات المعروف، وأجازني بسنده قراءة وإقراء.

كما قرأته على شيخي الفاضل: أحمد جليل البري، المجاز بالقراءات الصغري والكبري، وأجازني بسنده قراءة وإقراء.

وختاماً: أحمد الله تعالى على التمام، وأصلى وأسلم على نبيه على فهذا جهد المقل - أسأل الله أن يتقبله - وما قصدت به إلا إعانة الطالبين، وتوجيه الراغبين. والله من وراء القصد.

| سُورَةُ الْفَاتِحَةِ                                                                                                                                                                  | سورة الفاتحة                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِيمِ ٥                                                                                                                                                           | ابن كثير بحذف الألف.                                        |
| ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ مَلِكِ يَوْمِ ٱلْحَمْدِ اللَّهِ مَلِكِ يَوْمِ ٱلْدِين ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَطَ | ابن سير جدف الملك.                                          |
| الدِينِ ﴿ إِياكُ مَعْبِدُ وَإِياكُ نَسْتَغِينَ ﴾ الْهَدِنَ الْصِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ                                                             | ﴿ سِرَاطَ ﴾                                                 |
| عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِينَ ٣                                                                                                                                                        | قنبل بالسين.<br>ولقنبل من الطيبة وجمان:<br>بالسين، وبالصاد. |

| سُورَةُ البَقَرَةِ                                                                | سورة البقرة                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ                                            |                            |
| الَّمْ ۞ ذَالِكَ ٱلْكِتَابُ لَا رَيْبُ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۞              | ٥ ﴿ فِيدِّ ع               |
| ٱلَّذِينَ يُؤُمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمُ | ابن كثير بصُلة هاء الضمير. |
| يُنفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن     |                            |
| قَبْلِكَ وَبِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ أُوْلَنبِكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن           |                            |
| رَّبِهِمُ ۗ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞                                  |                            |

الله ﴿ عَاٰنذَرْتَهُمُو ﴾

ابن كثير بالتسهيل للثانية.

الم المخلدِعُونَ ﴾ ابن كثير بضم الياء وفتح الخاء وألف بعدها وكسر

الدال.

ابن كثير بضم الياء وفتح الكاف وكسر الذال وشددها.

السُّفَهَآءُ وَلَا ﴾

ابن كثير بالإبدال واوأ مفتوحة.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرُهُمْ لَا يُؤُمِنُونَ ﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَلُوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ وَمِنَ ٱلتَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ۞ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخُدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضَا ۗ وَلَهُمۡ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحُنُ مُصلِحُونَ ۞ أَلَاۤ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّما يَشْعُرُونَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كَمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُؤُمِنُ كَمَاۤ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ ۗ أَلَآ إِنَّهُمُ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ۞ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَواْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهْزِءُونَ ١ ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُاْ ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ اللهِ

(ال) ﴿ فِيهِ ع ﴾ معا. ابن كثير بصلة هاء الضمير.

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُ ُذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَتٍ لَّمَا يُبْصِرُونَ ۞ صُمُّ بُكُمُّ عُمٌُّ فَهُمُ لَا يَرْجِعُونَ ۞ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي عَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَعِق حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ۚ وَٱللَّهُ مُحِيطٌ بِٱلْكَافِرِينَ ١ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمُ ۖ كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشَواْ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشَا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءَ وَأُنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجَ بِهِ - مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادَا وَأُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثُلِهِ - وَٱدْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ٣ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ۗ أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ ٥

وَبَشِّر ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۗ كُلَّمَا رُزقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقَا قَالُواْ هَاذَا ٱلَّذِي رُزِقُنَا مِن قَبْلُ ۗ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهَا ۗ وَلَهُمُ فِيهَآ أَزُواجُ مُّطَهَّرَةُ ۗ وَهُمۡ فِيهَا خَلِدُونَ ۞۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ ٓ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۗ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ عَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ عَ إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَلقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ٤َ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ أُوْلَنَمِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهِ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمُواتًا فَأَحْيَكُمْ أُمُواتًا فَأَحْيَكُمْ أُثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَسَوَّنهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٣

النوع ﴿ إِلَيْهِ ﴾ ﴿ إِلَيْهِ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَنبِكَةِ إِنِّي جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓاْ أَتَجُعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَىٰ إِكَّةِ فَقَالَ أَتْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَلَوُٰلَاءِ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ٣ قَالُواْ سُبُحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ قَالَ يَتَادَمُ أَنْبِغُهُم بِأَسْمَآبِهِمْ ۖ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآبِهِمْ قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ٣ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَىْبِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِّي وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجِنَّةَ وَكُلَامِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَعَ إِلَى حِينِ اللهِ فَتَلَقَّتَى عَادَمُ مِن رَّبِّهِ عَلَيْ كُلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ وهُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ الرَّحِيمُ

النِّي اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ مِعاً. ابن كثير بفتح الياء. الله ﴿ هَنَّوُلا ﴿ إِن ﴾ البزي بتسهيل الأولى. ﴿ هَنَّؤُلَّهِ إِن ﴾ وقنبل له فيها وجمان التسهيل للثانية، والإبدال ياءً

﴿ هَلَوُ لَآءِ يَن ﴾ ولقنبل من الطيبة ثلاثة أوجه وجما الشاطبية، ووجه بحذف الهمزة الأولى.

مع المد المشبع، والأول أرجح.

المراز فيه اله ابن كثير بصلة هاء الضمير.

المراجع عَادَمَ ﴾ ابن كثير بفتح الميم. ﴿ كُلِمَتُ ﴾ ابن كثير بتنوين ضم.

﴿ عَلَيْهِ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعَا ۗ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِاَيَتِنَآ أُوْلَنِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّار ۗ هُمۡ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ يَبَنِيَ إِسُرَاءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّبِي فَٱرْهَبُونِ ۞ وَءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓاْ أُوَّلَ كَافِر بِهِ - وَلَا تَشْتَرُواْ بِاكِتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيَّنِي فَٱتَّقُونِ ١ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ٥٥ ٥ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمُ تَتُلُونَ ٱلْكِتَابَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ٥ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۞ يَبَنِيَ إِسْرَآءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَّمِينَ ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجُزى نَفْسٌ عَن نَّفْسِ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةُ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ١

اليه المالية المالية المالية ابن كثير بصلة هاء الضمير.

> ﴿ تُقْبَلُ ﴾ ابن كثير بالتاء.

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَاب يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَآءُ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمْ وَأُغۡرَقۡنَآءَالَ فِرْعَوۡنَ وَأُنتُمۡ تَنظُرُونَ۞وَإِذۡ وَاعَدُنَا مُوسَىٓ أُرۡبَعِينَ لَيْلَةَ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ۞ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَتَقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلَى بَارِبِكُمْ فَٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ و هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ قُلْتُمْ يَهُوسَىٰ لَن نُّؤُمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةَ فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمُ تَنظُرُونَ ١٠ ثُمَّ بَعَثَنَكُم مِّنُ بَعْدِ مَوْتِكُمُ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ۞ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوى مَّ كُلُواْ مِن طَيّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۞

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدَا وَٱدۡخُلُواْ ٱلۡبَابَ سُجَّدَا وَقُولُواْ حِطَّةُ نَّغۡفِرْ لَكُمۡ خَطَايَكُمُ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَجْزَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ ۞ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَقُلْنَا ٱضْرب بِّعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا ۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشَرَبَهُم اللَّهُ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزْق ٱللَّهِ وَلَا تَعْتَوُاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَحِدِ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخُرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسُتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِٱلَّذِى هُوَ خَيْرٌ ۚ ٱهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمْ ۚ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيَّـنَ بِغَيْرِ ٱلْحُقَّ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلصَّابِئِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحَا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ ۗ فَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ و لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١ وَلَقَد عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْاْ مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِءِينَ ۞ فَجَعَلْنَهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً ۗ قَالُوٓاْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوَا ۗ قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهلِينَ ١ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ و يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكَ اللَّ فَٱفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ۞ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ و يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرينَ ١

الله فيه الله ابن كثير بصلة هاء الضمير.

١ ابن كثير بإبدال الواو همزة.

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّـنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ۞ قَالَ إِنَّهُ مِ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةُ لَّا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُواْ ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ١ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَٱدَّرَأْتُمْ فِيهَا ۖ وَٱللَّهُ مُخْرِجُ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ١ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحَى ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَرُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ ۞ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدُ كَانَ فَرِيقُ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرَّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓاْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاّجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞

الله ﴿ أَضْرِبُوهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

١٤٠٤ كُونَ ﴾ ابن كثير يالياء.

الله عَقَلُوهُ ولا الله ابن كثير بصلة هاء الضمير.

أُوَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَابَ بأَيْدِيهِمُ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا ۗ فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ۞ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامَا مَّعْدُودَةً ۚ قُلُ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَ اللَّهُ عَهْدَهُ مَا اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ بَإِلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتُ بهِ عَ خَطِيَّتُهُ و فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ أُوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ ۗ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَلَقَ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ لَا تَعۡبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحۡسَانَا وَذِي ٱلْقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنَا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ٣

الله ﴿ يَعْبُدُونَ ﴾ ابن كثير بالياء.

وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَقَكُمُ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَاتُخُرجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَركُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ١٠ ثُمَّ أَنتُمْ هَنَوُلآءِ تَقُتُلُونَ أَنفُسَكُمۡ وَتُخۡرِجُونَ فَريقَا مِّنكُم مِّن دِيَرهِمْ تَظَلَهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ هُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمُ أَفَتُؤُمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْئُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ مَ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعُمَلُونَ ﴿ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلۡاخِرَةِ ۗ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلۡعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ١ وَلَقَد ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِ إِلْرُسُلِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَتِ وَأَيَّدُنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِّ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهْوَيَ أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبَرۡتُمۡ فَفَرِيقَا كَذَّبۡتُمۡ وَفَرِيقَا تَقۡتُلُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُ ۚ بَلِ لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ١

١ تَظُّلَهَرُونَ ﴾

ابن كثير بتشديد الظاء.

﴿ تَفُدُوهُمُ ﴾

ابن كثير بفتح التاء وسكون الفاء وحذف الألف.

> ﴿ يَعُمَلُونَ ﴾ ابن كثير بالياء.

﴿ وَأَيَّدُنَّكُ ۗ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ ٱلۡقُدۡسِ ﴾

ابن كثير بإسكان الدال.

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَابٌ مِّنُ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِۦ ۚ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ۞ بِئُسَمَا ٱشۡتَرَوْاْ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمۡ أَن يَكُفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزَّلُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - فَبَآءُو بِغَضَبِ عَلَى غَضَبِ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم وَمِنِينَ ۞ ۞ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمُ ظَلِمُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَاقَكُمُ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُواْ ۖ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشُرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفُرهِمْ ۖ قُلُ

١٠٤٠ أينزل 🍇 ابن كثير بإسكان النون وتخفيف الزال.

المر فلِمَه ﴾ البزى بوجمين وقفابهاء السكت وبدونها، والمقدم عدم السكت لأنه طريق

التىسىر . وله من الطيبة الوجمان.

بِئُسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ ] إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ١

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةَ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ١ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ۞ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ و نَزَّلَهُ و عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُـدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّـلَّهِ وَمَكَنبٍكَتِهِ، وَرُسُلِهِ، وَجِبْريلَ وَمِيكَللَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُقُّ لِّلْكَافِرِينَ ۞ وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَتٍ بَيِّنَتٍ ۖ وَمَايَكُفُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ ۞ أُوَ كُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهْدَا نَّبَذَهُ وَ فَرِيقُ مِّنْهُم عَبِلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقُ لِّـمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١

١ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ لِجَبْرِيلَ ﴾ ابن كثير بفتح الجيم.

﴿ يَدَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

١ وَجَبْرِيلَ ابن كثير بفتح الجيم.

﴿ وَمِيكَنَّبِيلَ ﴾

ابن كثير بهمزة مكسورة بعد الألف مع المد المتصل ثم ياء. ولقنبل من الطيبة وجهان: وجه الشاطبية، والثاني: بهمزة مكسورة بعد الألف دون ياء مع المد.

﴿ وَمِيكَنِيلَ ﴾

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتَلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ مُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَرُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أُحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَاۤ إِنَّمَا نَحُنُ فِتْنَةُ فَلَا تَكُفُرُ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ عَ وَمَا هُم بِضَآرِينَ بِهِ عِنْ أُحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا يَنفَعُهُمۡ ۚ وَلَقَدُ عَلِمُواْ لَمَن ٱشۡتَرَىٰهُ مَا لَهُ و فِي ٱلۡاخِرَةِ مِنْ خَلَق ۚ وَلَبِئُسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ } أَنفُسَهُمُ ۚ لَوُ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١ وَلَوْ أَنَّهُمُ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١ يَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱسۡمَعُواْ ۗ وَلِلۡكَافِرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ ۞ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ٥

الشَّرَىٰهُ وَ ﴾ الشَّتَرَىٰهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

١٤٠٤ الله الله

ابن كثير بإسكان النون وتخفيف الزاي مع الإخفاء.

## 

ابن كثير بفتح النون الأولى وفتح السين وهمزة ساكنة ىعدھا.

ه مَا نَنسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُو مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ۞ أَمْ تُريدُونَ أَن تَسْئَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبَلُ ۗ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَان فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيل ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنُ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدَا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحُقُّ ۗ فَٱعۡفُواْ وَٱصۡفَحُواْ حَتَّىٰ يَأَتِيَ ٱللَّهُ بِأَمۡرِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَقَالُواْ لَن يَدُخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أُو نَصَارَى " تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ " قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ بَلَى ۚ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ وَ أَجْرُهُ وعِندَ رَبّهِ عَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١

الله ﴿ تَجِدُوهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير. وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءِ وَهُمْ يَتُلُونَ ٱلْكِتَبُ ۚ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَجدَ ٱللَّهِ أَن يُذُكِّرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وسَعَىٰ فِي خَرَابِهَآ َ أُوْلَنَبِكَ مَا كَانَ لَهُمُ أَن يَدُخُلُوهَاۤ إِلَّاخَآبِفِينَ ۚ لَهُمۡ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْئُ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ

وَٱلْمَغُرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمُ ا وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَا للهِ سُبْحَنَهُ و لَدَا للهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ كُلُّ لَّـهُ و قَانِتُونَ ۞ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ و كُن فَيَكُونُ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةٌ ۗ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِم مُ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُم ۗ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ١ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْعَلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ اللهِ

الله فيه الله ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله يستحب خفض الصوت فيما نسبه الكفار لله من ولد وصاحبة وغير ذلك.

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمُّ ۖ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ۗ وَلَيِن ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِير ١ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُهُمُ ٱلْكِتَبَ يَتْلُونَهُ وحَقَّ تِلَاوَتِهِ ٓ أُوْلَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦۗ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ عَ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ يَبَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا لَّا تَجُزى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ٥٠٠٠ ثُقَبَلُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذِ ٱبْتَلَىٰٓ إِبْرَهِ عَمَ رَبُّهُ و بِكَلِمَتِ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنَّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَا اللَّهِ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي اللَّهِ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّلِمِينَ ا وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِامَ مُصَلَّى ۗ وَعَهِدُنَا إِلَى إِبْرَاهِامَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتَي لِلطَّآمِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِـمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَاذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَٱرْزُقُ أَهْلَهُ و مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَ إِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ ۗ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞

الله ﴿ عَهْدِي ﴾ ابن كثير بفتح الياء ابن كثير بإسكان الياء. مد التعظيم من الطيبة

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِهُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّآ اللَّهِ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسلِمَةً لَّكَ وَأُرنَا مَنَاسِكَنَا وَتُب عَلَيْنَا اللَّهِ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَهِمْ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَإِنَّهُ وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۚ إِذْ قَالَ لَهُ و رَبُّهُ وَ أَسْلِمُ اللَّهُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَوَصَّىٰ اللَّهُ وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبْرَاهِمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَابَنيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسُلِمُونَ ١ أُمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي ۖ قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَّهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَاهِمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَّهَا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ و مُسْلِمُونَ ﴿ تِلْكَ أُمَّةُ قَدْ خَلَتُ ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُم ۗ وَلَا تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

﴿ وَأَرْنَا ﴾ ابن كثير بسكون الراء وتفخيها.

الصطفيناه و ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله ﴿ بَنِيهِ ﴾ معاً ابن كثير بصلة هاء الضمير. الله ﴿ شُهَدَآءَ إِذْ ﴾ ابن كثير بتسهيل الهمزة الثانية.

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُواْ ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِ عَمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُولُوٓا اللَّهِ وَمَا أُنزلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَاهِامَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتَى مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتَى ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أُحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ و مُسْلِمُونَ ﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ عَفَقِدِ ٱهْتَدَوَّاْ وَّإِن تَوَلَّوُاْ فَإِنَّمَا هُمُ فِي شِقَاقً فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً ۗ وَنَحْنُ لَهُ و عَبدُونَ ﴿ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحُنُ لَهُ و مُخْلِصُونَ ﴿ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَلَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَى ۗ قُلُ ءَأَنتُمُ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَدَةً عِندَهُ وَ مِنَ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ تِلْكَ أُمَّةُ قَدْ خَلَتُ ۗ لَهَامَا كَسَبَتُ وَلَكُم الكَسَبْتُمُ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

١ يَقُولُونَ

ابن كثير بالياء بدل التاء.

﴿ ءَأَنتُمُو ﴾

ابن كثير بالتسهيل للثانية.

🖫 ﴿ يَشَاءُ وِلَى ﴾

ابن كثير على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم للبزي. والتسهيل وهو المقدم لقنبل

﴿ يَشَآءُ إِلَىٰ ﴾

والوجمان لابن كثير من الطبية.

﴿ سِّرَاطٍ ﴾

قنبل بالسين. ولقنبل من الطيبة وجمان: بالسين، وبالصاد.

الله ﴿ عَقِبَيْهِ ﴾ ﴿ عَقِبَيْهِ عَالَمُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ۚ قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ اللهِ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدَاً وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَاۤ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْدٍ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيمُ ١ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُولِّيَنَّكَ قِبُلَةً تَرْضَلَهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهمُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۞ وَلَبِنُ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَۚ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمُّ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَيِن ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ و كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۗ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحُقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ الْحَقُّ مِن رَّبّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ٓ فَٱسۡتَبقُواْ ٱلۡخِيۡرَتِ ۚ أَيۡنَ مَا تَكُونُواْ يَأۡتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۗ وَإِنَّهُ ولَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ و لِئَلًّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلًّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخُشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِي وَلِأَتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۞ كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ۞ فَٱذْكُرُونَى أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ١

الله ﴿ فَٱذْكُرُونِي ﴾ ابن كثير بفتح الياء وصلاً.

وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقُتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ ۚ بَلِ أَحْيَآ ءُ وَلَاكِن لَّا تَشْعُرُونَ ۞ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّابِرِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةُ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۞ أُوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۗ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ١ ٥ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِر ٱللَّهِ ۗ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُو ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أُوْلَامِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّهِ وَلِلْعَنُهُمُ ٱللَّاعِنُونَ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمُ كُفَّارٌ أُوْلَنبِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَنبِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ١ وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَرِحِدُ ۖ لَّا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ١

الَيْهِ عَلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ ع ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله ﴿ عَلَيْهِ ٤ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ابن كثير بصلة هاء الضمير. إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلُكِ ٱلَّتِي تَجُرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أُنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّر بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُندَادَا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبّ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَشَدُّ حُبَّا لِّلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَاب ا إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَتَقَطَّعَتُ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوُ أَنَّ لَنَا كَرَّةَ فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُريهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَرجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينٌ ۞ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١

الله المُخطَواتِ

البزي بإسكان الطاء مع القلقلة.

ومن الطيبة له وجمان: الإسكان والضم.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلُ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۚ أُولَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۞ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءَ وَنِدَآءً صُمُّ بُكُمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمْ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۞ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِۦ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَنَهِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَهَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ أُوْلَنَمِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ بٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡعَذَابَ بٱلۡمَغۡفِرَةِ ۚ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ١

الله ﴿ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ایّاهٔ و که ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله ﴿ فَمَنُ ﴾ ابن كثير بضم النون وصلاً.

﴿ لَّيْسَ ٱلْبِرُّ ﴾ ابن كثير بضم الراء.

 لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَٱلْمَكَبِكَةِ وَٱلْكِتَابِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبّهِ - ذَوى ٱلْقُرْنِي وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمۡ إِذَا عَلَهَدُوا۠ۗ ۖ وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ مُ أُوْكَبِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ ۗ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى اللَّهُ ٱلْخُرُّ بِٱلْخُرّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَى بِٱلْأُنثَى ۚ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةُ ۗ فَمَن ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَالِكَ فَلَهُ وعَذَابُ أَلِيمٌ ١ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَنَأُولَى ٱلْأَلْبُبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ۞ فَمَنْ بَدَّلَهُ و بَعْدَ مَا سَمِعَهُ و فَإِنَّمَآ إِثْمُهُ وَ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞

ا أُخِيهِ عَلَيْهُ ﴿ أُخِيهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ إِلَيْهِ عَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير

﴿ عَلَيْهِ ٤ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمُ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ أَيَّامَا مَّعُدُودَتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِّنَ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّـهُ و وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أَنزلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَى لِّلنَّاسِ وَبَيّنَتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِّ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمُهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَر فَعِدَّةٌ مِّنُ أَيَّامٍ أُخَرُّ يُريدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُريدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ وَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوَةَ ٱلدَّاعِ اللَّهَاعِ اللَّهَاءِ إِذَا دَعَانِ اللَّهُ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ١

﴿ ٱلْقُرَانُ ﴾ ابن كثير بالنقل. ﴿ فَلْيَصُمُهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآبِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَٱلْكَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمُ ۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِ مِنَ ٱلْفَجُر ۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَشِرُوهُنَّ وَأَنتُمُ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقُرَبُوهَا ۗ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ ۞ وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِل وَتُدُلُواْ بِهَاۤ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقَا مِّنُ أَمُوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ ۞ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۗ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجَّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبِيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَن ٱتَّقَىٰ ۗ وَأَتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبُوبِهَا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ ۞ وَقَتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعْتَدُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١

🕬 ﴿ ٱلْبِيُوتَ ﴾ معاً. ابن كثير بكسر الباء.

وَٱقۡتُلُوهُمۡ حَيۡثُ ثَقِفۡتُمُوهُمۡ وَأَخۡرِجُوهُم مِّنۡ حَيۡثُ أَخۡرَجُوكُمۡ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلَ وَلَا تُقَتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ " فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ " كَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِرِينَ ١ فَإِنِ ٱنتَهَوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ ٱنتَهَوْا فَلَا عُدُوَنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ٱلشَّهُرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهُرِ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهُرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْل مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَتِمُّوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي ۗ وَلَا تَحُلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبُلُغَ ٱلْهَدَى مَحِلَّهُو ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّريضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذَى مِّن رَّأُسِهِۦ فَفِدْيَةُ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ اللَّهُ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ أَذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ و حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١

ش ﴿ فِيهِ ۽ ﴾ ابن کثیر بصلة هاء الضمیر.

شر عَلَيْهِ عَلَيْهِ ﴾ ابن کثیر بصلة هاء الضمیر.

الله ﴿ رَفَتُ ﴾ ﴿ فُسُوقٌ ﴾

ابن كثير بتنوين ضم مع الإدغام.

١٤٠٤ وَٱذْكُرُوهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ٱلْحَجُّ أَشُهُرٌ مَّعْلُومَكُ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُواْ مِّنَ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقُوكِ ۗ وَٱتَّقُونِ يَنَأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ۞ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلَا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَتٍ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ عَلَمِنَ ٱلضَّآلِينَ ۞ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرُكُمْ ءَابَآءَكُمْ أُو أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ ١ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١ أُوْلَنَبِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١

الله ﴿ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَعاً. ﴿ إِلَيْهِ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير

﴿ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعۡدُودَاتٍّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ و فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ عَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ٥ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ ۚ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ وَجَهَنَّمُ وَلَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ﴿ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَّةَ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانُ ۚ إِنَّهُ و لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ ۞ فَإِن زَلَلْتُم مِّنُ بَعْدِ مَا جَآءَتُكُمُ ٱلْبَيِّنَتُ فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللهِ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَل مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَايِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ

السَّلْمِ ﴾ السَّلْمِ ﴾ ابن كثير بفتح السين. ﴿ خُطُواتِ ﴾ البزي بإسكان الطاء مع ومن الطيبة له وجمان: الإسكان والضم.

الله ﴿ جَاءَتُهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله فيه كله. ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ أُوتُوهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

## ﴿ يَشَاءُ وِلَى ﴾

ابن كثير على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم للبزي. والتسهيل وهو المقدم لقنبل.

﴿ يَشَاءُ إِلَىٰ ﴾

ولابن كثير الوجمان من

﴿ سِّرَاطٍ ﴾

قنبل بالسين. ولقنبل من الطيبة وجمان: بالسين، وبالصاد.

سَلُ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ كُمْ ءَاتَيْنَاهُم مِّنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١ زُيّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِّ وَٱللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرٍ حِسَابِ ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةَ وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلتَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأُنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحُقَّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيّنَتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقّ بِإِذْنِهِ، وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۞ أُمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ وَلَمَّا يَأۡتِكُم ۚثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبُلِكُم ۗ مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُو مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ۗ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَريبُ ا يَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ اللَّهُ قُلُ مَاۤ أَنفَقُتُم مِّن خَيْرٍ اللَّهُ عَلْمِ اللَّهُ عَلْمِ اللَّهُ عَلْمِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَّمُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَّمُ عَلَيْمُ عَلَّمُ عَلَيْمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَيْمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَيْمُ عَلَّمُ عَلَيْمُ عَلَّمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَّمُ عَلَيْمُ عَلَّمُ عَلَيْمُ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَّمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلِيمِ عَلَيْمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَّ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقُرَبِينَ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلَ وَمَا تَفْعَلُواْ مِّنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ١

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرُهُ لَّكُمْ ۗ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُوَ شَـرٌّ لَّكُمُ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ۞ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ ۖ قُلُ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ ۚ وَصَدُّ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَكُفْرُبهِ عَ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ عِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْل ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنْ فَيَمْتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَنِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَتِبِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ۚ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَـْهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ ُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ ۞ يَسْءَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۗ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفُعِهِمَا ۚ وَيَسۡعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۗ قُل ٱلْعَفُو ۚ كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلَّايَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ١

الله ﴿ فِيهِ عَلَى اللهُ معاً. ﴿ مِنْهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير

> الله ﴿ رَحْمَه ﴾ ابن كثير وقفاً بالهاء.

ملحوظة: آية ١٩ مَاذَا يُنفِقُونَ ﴾ يعدها المكي رأس آية، فهي معدودة لابن كثير. وآية: ﴿ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ لا يعدها المكي رأس آية، فهي غير معدودة لابن كثير.

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۗ وَيَسعَلُونَكَ عَن ٱلْيَتَامَى ۗ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمُ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ١ ﴿ لَأَعْنَتَكُمُ ﴾ اللهُ صلِح ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةُ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشُركَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمُ ۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤُمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُوْلَبِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۗ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓاْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بإِذْنِهِۦ ۗ وَيُبَيِّنُ ءَايَتِهِ - لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْمَحِيضِ مُ قُلِ هُوَ أَذَى فَٱعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقُرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرُنَ ۗ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُنَّ مِن حَيثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ١ نِسَآؤُكُمُ حَرْثُ لِّكُمُ فَأْتُواْ حَرْثَكُمُ أَنَّى شِئْتُمُ ۗ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمُ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَقُوهُ ۗ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَلَا تَجُعَلُواْ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّـا أَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١

البزي بوجمين بتسهيل الهمزة وهو المقدم، وبتحقيقها. والوجمان في الطيبة له مطلقان.

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَاكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتُ قُلُوبُكُمُ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۞ لِّلَّذِينَ يُؤُلُونَ مِن نِّسَآبِهِمُ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشُهُر ۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ا وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَٱلْمُطَلَّقَتُ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤُمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر َ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓاْ إِصْلَحَا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١ ٱلطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ اللَّهِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَن ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّاۤ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيًّا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ عَلَيْهِمَا خُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَنِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١ ْفَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَاۤ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّـتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوَّا ۗ وَآذَكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ - وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلّ شَىءٍ عَلِيمٌ ١ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحُنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ، مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ ذَالِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ ۞ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعُنَ أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ و رِزْقُهُنَّ وَكِسُوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسُعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةُ الْ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّـهُو بِوَلَدِهِ عَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُم أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعُرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٣

ابن كثير بالهمزة بدل الواو. ﴿ نِعْمَه ﴾

ابن كثير وقفاً بالهاء.

الله ﴿ تُضَاّرُ ﴾ ابن كثير بضم الراء.

﴿ أَتَيْتُمُو ﴾ ابن كثير بحذف الألف.

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا ۗ فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِيَ أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ ۗ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلَا مَّعْرُوفَا ۚ وَلَا تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُو وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُ ۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۞ لَّـا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقُتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرضُواْ لَهُنَّ فَريضَةَ ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ومَتَاعَا بِٱلْمَعْرُوفِ مَتَاعَا بِٱلْمَعْرُوفِ مَتَاعَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدُ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةَ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوٓاْ أَقُرَبُ لِلتَّقُوَىٰ وَلَا تَنسَواْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١

النِّسَآءِ يَوْ ﴾ ابن كثير بإبدال الهمزة ياءً مفتوحة.

﴿ فَٱحۡذَرُوهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله ﴿ قَدْرُهُو ﴾ معاً. ابن كثير بإسكان الدال مع

حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنتِينَ الله عَإِنْ خِفْتُمُ فَرجَالًا أَوْ رُكْبَانَا اللهَ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم اللَّمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ١ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَا وَصِيَّةً لِّـأَزُوَاجِهِم مَّتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعُرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَعُمُ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ۞ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَرهِمْ وَهُمْ أَلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ١ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقُرضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَ أَضْعَافَا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١

### الله ﴿ وَصِيَّةً ﴾

ابن كثير بتنوين ضم بدل الفتح.

## 

ابن كثير بحذف الألف وتشديد العين وضم الفاء.

### ﴿ وَيَبْضُطُ ﴾

البزي بالصاد وقنبل بالسين.

#### ﴿ وَيَبْسُطُ ﴾

ولقنبل من الطيبة وجمان: بالسين، وبالصاد.

## ﴿ وَإِلَيْهِ ٤ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِيِّ لَّهُمُ ٱبْعَثُ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ قَالَ هَلَ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَتِلُوَّا قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبُنَآبِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ۞ وَقَالَ لَهُمْ نَبيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوٓا أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِّ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَنهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ و بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ۗ وَٱللَّهُ يُؤْتَى مُلْكَهُ مِن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١ وَقَالَ لَهُمْ نَبيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِ ٓ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةُ مِّن رَّبَّكُمْ وَبَقِيَّةُ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَامِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ۞

الله ﴿ مِنْهُ و ﴾

﴿ ٱصْطَفَنهُ و ﴾

﴿ فِيهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

﴿ بَسُطَةً ﴾

ولقنبل من الطيبة وجمان: بالسين، وبالصاد.

﴿ بَصْطَةً ﴾

📆 ﴿ مِنْهُو ﴾ معاً.

﴿ يَطْعَمُهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ غَرْفَةً ﴾ ابن كثير بفتح الغين.

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَر فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ و مِنَّى إِلَّا مَن ٱغۡتَرَفَ غُرۡفَةً بِيَدِهِ ۚ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُ فَلَمَّا جَاوَزَهُ و هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ و قَالُواْ لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ كِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ ٱللَّهِ كَمْ مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتُ فِئَةً كَثِيرَةً بإذُنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ۞ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ - قَالُواْ رَبَّنَآ أَفُرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتُ أَقَدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ۞ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَآءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ۞ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتُلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحُقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٥

مد التعظيم من الطيبة

ابن كثير بصلة هاء الضمير. ﴿ مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ ۗ ﴾ يستحسن الوقف عليها بالروم لأجل إظهار أن الله

### ﴿ ٱلْقُدُسِ ﴾ ابن كثير بإسكان الدال.

﴿ بَيْعَ-خُلَّةً-

شَفَاعَةً ﴾

ابن كثير بفتح الآخر فيهم بدل الَتنوين.

﴿ فِيهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ ۗ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَتِ وَأَيَّدُنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنُ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَاكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقُنَاكُم مِّن قَبُل أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّـا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَافِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّـهُ و مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ ٓ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُّ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ اللَّهَوُدُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ۞ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينَ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشُدُ مِنَ ٱلْغَيُّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّلْغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثُقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ

ملاحظة: آية ۞﴿ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّـومُ ﴾ رأس آية للمكي يعده ابن كثير.

ٱللَّهُ وَلَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخُرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّور ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أُولِيَآوُهُمُ ٱلطَّغُوتُ يُخُرجُونَهُم إِنَ ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلُمَتُّ أُوْلَنَبِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارُّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجَّ إِبْرَهِ عَمَ فِي رَبِّهِ ۚ أَنْ عَاتَنَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِ - وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْي - وَأُمِيتُ ۖ قَالَ إِبْرَهِكُمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرِّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللهُ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْي مَا فَتَهُ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاْئَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُ وَ قَالَ كُمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَبثتَ مِاْئَةَ عَامِ فَٱنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلنَّاسُّ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحُمَّا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُو قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

النشِرُهَا ﴾ ابن كثير بالراء بدل الزاي.

اً رُنِي ﴾

ابن كثير بإسكان الراء مع

الله المُعْمِفُ اللهِ اللهُ ابن كثير بحذف الألف وتشديد العين.

الله عليه عليه عليه عليه ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أُرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۗ قَالَ أُوَ لَمْ تُؤْمِن ۗ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِلِّيَطْمَبِنَّ قَلْبِي ۗ قَالَ فَخُذُ أَرْبَعَةَ مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَل مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَغْيَا ۚ وَٱعۡلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أُمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَل حَبَّةٍ أَنْبَتَتُ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاْعَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۞ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُـمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أُذًى لُّهُمْ أُجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ ۞ قَوْلُ مَّعْرُوفُ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذَى ۚ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَتِكُم بِٱلْمَنّ وَٱلْأَذَى كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ ورعَّآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر اللَّهِ فَمَثَلُهُ و كَمَثَل صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ وصَلْدَا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرينَ ١

المرابوة ابن كثير بضم الراء. ﴿ أُكْلَهَا ﴾ ابن كثير بإسكان الكاف.

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتَا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُ فَئَاتَتُ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّـمُ يُصِبْهَا وَابِلُ فَطَلُّ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُو جَنَّةُ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُو فِيهَا مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةُ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَٱحْتَرَقَتُ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلَّايَتِ لَعَلَّكُمُ تَتَفَكَّرُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُ وَا أَنَّ ٱللَّهَ غَنُّ حَمِيدٌ ١ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقُرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ ۗ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغُفِرَةَ مِّنْهُ وَفَضْلَا ۗ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ١ يُؤتى ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكُمَةَ فَقَدُ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞

﴿ وَلاَ تَّيَمَّمُواْ ﴾ البزي بتشديد التاء وصلاً مع المد اللازم. وله من الطيبة فيها وجمان: التشديد والتخفيف للتاء. ﴿ فِيهِ عَالَمُ اللَّهُ مَعاً.

﴿ مِنْهُو ﴾ معاً.

﴿ بِاخِذِيهِ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَمَآ أَنفَقُتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَو نَذَرْتُم مِّن نَّذُرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ ۗ وَمَا لِلظَّللِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ۞ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَتِ فَنِعِمَّا هِيُّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ ۞ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ ۗ وَمَا تُنفِقُواْ مِنُ خَيْر فَلِأَنفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجُهِ ٱللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۞ لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبَا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمُ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَا ۗ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ١ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِٱلَّيْل وَٱلنَّهَارِ سِرَّا وَعَلَانِيَةَ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١

۞﴿ وَنُكَفِّرُ ﴾ ابن كثير بالنون وضم الراء.

الله المحسبة المراكبة ابن كثير بكسر السين.

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرَّبَوٰا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرَّبَوَّا وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرَّبَوْا فَمَن جَآءَهُ و مَوْعِظَةُ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ ٓ إِلَى ٱللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَنبِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارُّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرْبِ ٱلصَّدَقَتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّار أَثِيمِ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمُ أَجْرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُزَنُونَ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَاْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ۞ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ مُ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١

١ قَصَّدَّقُواْ ﴾ ابن كثير بتشديد الصاد.

الله ﴿ فِيهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ فَٱكْتُبُوهُ ﴿ فَٱكْتُبُوهُ ا

﴿ مِنْهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهما.

﴿ ٱلشُّهَدَآءِ يَن ﴾ ابن كثير بإبدال الهمزة الثانية ياءً مفتوحة.

﴿ فَتُذْكِرَ ﴾ ابن كثير بإسكان الذال وتخفيف الكاف.

﴿ ٱلشُّهَدَآءُ وِذَا ﴾

ابن كثير على وجمين: بإبدال الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم، والثاني بالتسهيل.

﴿ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا ﴾ ولابن كثير الوجمان من

﴿ تَكْتُبُوهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير. ﴿ تِجَارَةُ حَاضِرَةً ﴾ ابن كثير بتنوين ضم فيها.

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبُ بِٱلْعَدُلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبُ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَتُّ وَلْيَتَّق ٱللَّهَ رَبَّهُ و وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلُ وَلِيُّهُ و بِٱلْعَدْلِ ۚ وَٱسْتَشُهِدُواْ شَهِيدَيْن مِن رّجَالِكُمْ ۗ فَإِن لَّمُ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَٱمْرَأْتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوۤا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمۡ أَقُسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوۤا إِلَّاۤ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓا إِذَا تَبَايَعۡتُم ۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ ۖ فُسُوقًا بِكُمٍّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

الله ﴿ فَرُهُنَّ ﴾

ابن كثير بضم الراء والهاء مع حذف الألف.

الله ﴿ تُخْفُوهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ فَيَغْفِرُ ﴾

﴿ وَيُعَذِّبُ ﴾

ابن كثير بسكون الراء والباء. وبالإظهار مع قلقلة

ولابن كثير من الطيبة وجمان: الإظهار، والإدغام.

الَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَر وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرهَنُ مَّقْبُوضَةٌ ۗ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُ وَلَيَتَّق ٱللَّهَ رَبَّهُو ۗ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ ٓ ءَاثِمُ قَلْبُهُو ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۞ لِّلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِيَ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بهِ ٱللَّهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۖ كُلُّ عَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَنْ بِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ عُ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتُ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَاۤ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأُنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحُمِلُ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ وعَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ عَلَّا وَٱغْفِر لَنَا وَٱرْحَمُنَآ أَنتَ مَوْلَئنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ١ صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة

مد التعظيم من الطيبة

صلة ميم الجمع الضد

لمختلف فيه

سورة آل عمران

#### سورة آل عمران

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الَّمْ ١ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ١ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأُنزَلَ ٱلتَّوْرَلةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٣ مِن قَبُلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَِّايَتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ هُوَ ٱلَّذِيّ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ ءَايَتُ مُّحُكَمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَتُ ۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ زَيْغُ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ عَلَى وَمَايَعْلَمُ تَأُوِيلَهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلُّ مِّنُ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ رَبَّنَا لَا تُزغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّـدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ۞ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ

﴿ يَدَيُهِ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

٧ (مِنْهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

گر فِيهِ۔ ﴾ ابن کثیر بصلة هاء الضمیر.

ملحوظة: آية: ﴿ الَّمِّ ۞ ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فهي غير معدودة لابن كثير.

وآية: ﴿ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ ﴾ يعده المكي فهي معدودة لابن كثير رأس آية.

لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ۞

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئاً ۗ وَأُوْلَنَبِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ١ كَدَأَبِ عَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ ۚ كَذَّبُواْ بِّايَتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُ ۗ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلَّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ ۗ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةُ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَا ۗ فِئَةُ تُقَتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأَى ٱلْعَيْنِ ۚ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ من يَشَآءُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةَ لِّأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ۞ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنظرةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَالِكَ مَتَكُ عُ ٱلْحُيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَٱللَّهُ عِندَهُ وحُسْنُ ٱلْمَعَابِ ۞ ۞ قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرِ مِّن ذَالِكُمْ لَلَّذِينَ ٱتَّقَوا عِندَ رَبَّهِمُ جَنَّتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجُ مُّطَهَّرَةٌ وَرضُون مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ بَصِير اللَّهِ الْعِبَادِ ١

# ١ ﴿ يَشَآءُ وِنَّ ﴾

ابن كثير على وجمين: إبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة وهو المقدم للبزي، والثاني التسهيل وهو المقدم لقنبل.

# ﴿ يَشَاءُ إِنَّ ﴾

ولابن كثير الوجمان من

#### ابن كثير بالتسهيل للثانية.

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغۡفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّار الصَّابِرِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بٱلْأَسْحَارِ ١ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَكَ بِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَآبِمًا بِٱلْقِسْطِ ۚ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَمُ ۗ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمُ ۗ وَمَن يَكُفُرُ بِاَيَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجُهِى لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَن ۗ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمِّيَّانَ عَأْسُلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسُلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَدَوا ۗ وَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِّالَعِبَادِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّئَ بِغَيْرٍ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأُمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ١ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ٣

الله ﴿ وَجُهِى ﴾ ابن كثير بإسكان الياء. ﴿ ءَأْسُلَمْتُمُو ﴾ ابن كثير بالتسهيل للثانية.

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقُ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعُرضُونَ ١ ذَٰلِكَ بِأُنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامَا مَّعُدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَكُهُمْ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُقِّيَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٥ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلُكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءً جِيدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ ۗ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَى ۗ وَتَرْزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ۞ لَّىا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ أُولِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَنةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَ ۖ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

الله الله ابن كثير بصلة هاء الضمير.

المَيْتِ ﴾ معاً. ابن كثير بإسكان الياء.

الله المنافعة المنافع ابن كثير بصلة هاء الضمير.

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ مِّنْ خَيْرِ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوٓءٍ تَوَدُّ لَوُ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ ۚ أَمَدُا بَعِيدَا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَ ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ ۞ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحُبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ قُلُ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ۗ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ ۞ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَيْ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١ ذُرّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ مَ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأْتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّيٓ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّي وَضَعۡتُهَآ أَنثَىٰ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا وَضَعَتۡ وَلَيۡسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلْأَنثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطُن ٱلرَّجِيمِ اللهِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنَا وَكَفَّلَهَا زَكريًّا م كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكريًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا اللَّهُ عَالَ يَمَرُيَمُ أَنَّى لَكِ هَنذَا اللَّهَ اللَّهُ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ يَرُزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْر حِسَابِ

المُرَأَه ﴾ ابن كثير بالهاء وقفاً.

الم ﴿ وَكَفَلَهَا ﴾ ابن كثير بتخفيف الفاء. ﴿ زَكُريَّآءُ ﴾ معاً. ابن كثير بالهمزة مضمومة مع المد المتصل.

## ﴿ زَكْرِيًّا ءُ ﴾

ابن كثير بالهمزة مضمومة مع المد المتصل.

هُنَالِكَ دَعَا زَكريًّا رَبَّهُو ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّـدُنكَ ذُرّيَّةً طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ۞ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَامِكَةُ وَهُوَ قَآبِمُ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ٣ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرُ ۗ قَالَ كَذَٰلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّى ءَايَةً ۗ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزَا ۗ وَٱذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحُ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَارِ ١ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَكَيِكَةُ يَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَىكِ عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ يَهُرُيهُ ٱقَنْتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرۡكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ۞ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقُلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ١ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَامِكَةُ يَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ٥

الله الموحيه الله

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلَا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ قَالَتْ ﴿ يَشَآءُ وِذَا ﴾ ابن كثير على وجمين: إبدال رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُ ۖ قَالَ كَذَالِكِ ٱللَّهُ الهمزة الثانية واواً مكسورة، والثاني التسهيل. يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ و كُن فَيَكُونُ ا وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ وَرَسُولًا اللَّهِ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيَ إِسۡرَآءِيلَ أَنِّي قَدۡ جِئۡتُكُم بِٵَيَةٍ مِّن رَّبَّكُمۡ أَنِّيٓ أُخۡلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَأُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهَ وَٱلْأَبْرَصَ وَأُخِي ٱلْمَوْتَىٰ بإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَأُنَبَّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةَ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَلةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرَّمَ عَلَيْكُمْ ۚ وَجِئْتُكُم بِاَيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمُ فَٱعۡبُدُوهُ هَاذَا صِرَاطٌ مُّسۡتَقِيمٌ ۞ ۞ فَلَمَّاۤ أُحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحُنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ١

﴿ يَشَآءُ إِذَا ﴾ ولابن كثير الوجمان من الطيبة. ١٠ وَنُعَلِّمُهُ ﴾ ابن كثير بالنون بدل الياء. ﴿ أَنِّي أَخُلُقُ ﴾. ابن كثير بفتح الياء وصلاً. ﴿ فِيهِے ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ بِيُوتِكُمُ وَ ﴾ ابن كثير بكسر الباء.

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ سِّرَاطٍ ﴾ قنبل بالسين. ولقنبل من الطيبة وجمان: بالسين، وبالصاد.

ملاحظة: آية ۞﴿ ٱلَّإِ نَجِيلَ ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فهي غير معدودة لابن كثير.

رَبَّنَآ ءَامَنَّا بِمَآ أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّلِهِدِينَ ا وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَنِي إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةَ ۖ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٥ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابَا شَدِيدَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوفِيهِمُ أُجُورَهُمُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ١ ذَٰلِكَ نَتُلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَتِ وَٱلذِّكُرِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَل ءَادَمَّ خَلَقَهُ و مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ و كُن فَيَكُونُ اللُّهُ اللُّهُوُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١ فَمَنْ حَاجَّكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَل فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمُ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمُ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمُ ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ ١

الله عاد الله معاً. ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ابن كثير بالنون بدل الياء. ٥ ﴿ نَتُلُوهُ ﴿ فَتُلُوهُ ا بن كثير بصلة هاء الضمير.

> المَّ ﴿ لَّعْنَه ﴾ ابن كثير وقفاً بالهاء.

إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بٱلْمُفْسِدِينَ ١ قُلْ يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآعِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعُبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ ـ شَيْءًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابَامِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ١٠ يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاَّجُُونَ فِيَ إِبْرَهِيمَ وَمَا أَنزلَتِ ٱلتَّوْرَنةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ هَا أَنتُمْ هَا وُلاءِ حَاجَجُتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَاكِن كَانَ حَنِيفَا مُّسْلِمَا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّ أُولَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوًّا وَٱللَّهُ وَكُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَدَّت طَّآبِفَةُ مِّنُ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١ يَثَاهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِءَايَتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ١

المه الم

معاً ﴿ فَلِمَه ﴾ البزى وجمان وقفأ بالهاء وعدمما، والراجح له عدم الوقف بهاء السكت من التيسير. والوجمان من الطيبة.

الله ﴿ هَأَنتُمُو ﴾ قنيل بحذف الألف. وله من الطيبة وجمان: وجه الشاطبية، وبإثبات الألف.

﴿ ٱتَّبَعُوهُ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

المه الله

البزي وجمان وقفأ بالهاء وعدمما، والراجح له عدم الوقف بهاء السكت من

والوجمان من الطيبة.

# الله عَوْقَلَ اللهِ اللهُ الله

ابن كثير بهمزتين مع تسهيل

الله المؤتيه الله

﴿ تَأْمَنْهُ و ﴾ معاً.

﴿ عَلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير

يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِل وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَقَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنُ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِينَ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُ و لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠ وَلَا تُؤْمِنُوۤاْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَىٰۤ أَحَدُ مِّثُلَ مَاۤ أُوتِيتُمۡ أَوۡ يُحَآجُّوكُمْ عِندَ رَبَّكُمْ ۖ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءً ۗ وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ۞ يَخُتَصُّ بِرَحْمَتِهِ عَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۞ ۞ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤدِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَار لَّا يُؤدِّهِ ٓ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمَا ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّانَ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ بَلَيْ مَنْ أُوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۦ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشۡتَرُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ وَأَيۡمَٰنِهِمۡ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَنَبِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ اللهِ

صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

سلة ميم الجمع

لختلف فيه

﴿ لِتَحْسِبُوهُ و ﴾

ابن كثير بكسر السين مع صلة هاء الضمير.

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُورُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ۞ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤۡتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلۡكِتَابَ وَٱلْحُكُمُ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَاكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّنَ بِمَا كُنتُمُ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ۞ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ ٱلْمَكَيِكَةَ وَٱلنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُم بِٱلْكُفُر بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسلِمُونَ ١ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ ٱلنَّبِيَّنَ لَمَآ عَاتَيْتُكُم مِّن كِتَبِ وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولُ مُّصَدِّقُ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ - وَلَتَنصُرُنَّهُ وَ قَالَ ءَأَقُرَرُتُمْ وَأَخَذْتُمُ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِى " قَالُوٓاْ أَقُرَرْنَا ۚ قَالَ فَٱشْهَدُواْ وَأَنَا ْ مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّلهِدِينَ ۞ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَنبِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ ٓ أَسُلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ١

﴿ تَعْلَمُونَ ﴾ ابن كثير بفتح التاء وإسكان العين ولام مفتوحة مخففة.

﴿ يَأْمُرُكُمُ وَ ﴾ ابن كثير بضم الراء.

ابن كثير بالتسهيل للثانية.

الله واليه

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ تَبْغُونَ ﴾

﴿ تُرْجَعُونَ ﴾ ابن كثير بالتاء بدل الياء.

قُلُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتَى مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ و مُسْلِمُونَ ١ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١ كَيْفَ يَهْدِي ٱللَّهُ قَوْمَا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيّنَاتُ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ١ أُوْلَنِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمُ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَابِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمُ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمُ وَأُوْلَنَمِكَ هُمُ ٱلضَّآلُّونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمُ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَا وَلَو ٱفْتَدَىٰ بِهِ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ وَمَا لَهُم مِّن تَنصِرينَ ١

٥٥ ﴿ مِنْهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

صلة ميم الجمع الضاطح

لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَىْءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۞ ۞ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنَى إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْل أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَنةُ ۚ قُلْ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَنةِ فَٱتْلُوهَاۤ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ۞ فَمَن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ ۗ فَٱتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارِّكًا وَهُدِّي لِّلْعَلَمِينَ ١ فِيهِ ءَايَنتُ بَيِّنَكُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُ و كَانَ ءَامِنَا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَن ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَن ٱلْعَلَمِينَ ۞ قُلُ يَــَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ۞ قُلْ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجَا وَأَنتُمْ شُهَدَآءً ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ ١

الله ﴿ تُنزَلَ ﴾

ابن كثير بإسكان النون مع الإخفاء وتخفيف الزاي.

(۷) ﴿ فِيهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

حُجُّ ﴾

ابن كثير بفتح الحاء.

﴿ إِلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

(١٥٠ ﴾ معاً.

البزي وُجمان وْقفاً بالهاء وعدمما، والراجح له عدم الوقف بهاء السكت من التيسير.

والوجمان في الطيبة.

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ۚ وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدُ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ا يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسلِمُونَ ۞ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعَا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعُمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعُدَآءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ۚ إِخْوَانَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠ وَلْتَكُن مِّنكُمُ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوُنَ عَن ٱلْمُنكَرُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيّنَاتُ وَأُوْلَيْكَ لَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسُوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتُ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ۞ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفي رَحْمَةِ ٱللَّهِ ۗ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحُقُّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَلَمِينَ ١

## الله ﴿ سِّرَاطٍ ﴾

قنبل بالسين. ولقنبل من الطيبة وجمان: بالسين، وبالصاد.

# الله وَلَا تَّفَرَّقُواْ ﴾

البزي بتشديد التاء وصلأ مع المد اللازم. وله من الطيبة فيها وجمان: التشديد والتخفيف للتاء.

#### ﴿ نِعْمَه ﴾ ابن كثير وقفاً بالهاء.

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْـرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١ لَن يَضُرُّوكُمُ إِلَّا أَذَى ۗ وَإِن يُقَتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ١ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓا إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِّايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْر حَقّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٠٥٥ لَيْسُواْ سَوَآءَ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةُ قَآبِمَةُ يَتْلُونَ ءَايَتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسُجُدُونَ ۞ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡاَخِر وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَيُسَرعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ مَ وَأُوْلَنَهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُكُفَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ١

١٤٠٤ تَفْعَلُواْ ﴾ ﴿ تُكفَرُوهُ ﴾ ابن كثير بالتاء بدل الياء.

﴿ تُكفَرُوهُ ﴾ مدها ابن كثير صلة هاء

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَنِى عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئاً وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَل ربحِ فِيهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَاكِنُ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةَ مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِتُّمُ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفُوَهِهم وَمَا تُخْفي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ ۗ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هَٰۤ أَنتُمْ أَوْلَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَواْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ١ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةُ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةُ يَفْرَحُواْ بِهَا اللَّهُ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ١ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

🕲 ﴿ هَأَنتُمُو ﴾ قنبل بحذف الألف. وقنبل من الطيبة وجمان: حذف الألف. واثبات الألف.

الله يَضِرُكُمُ و ﴾ ابن كثير بكسر الضاد واسكان

إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّهُ ۗ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ۞ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَنبِكَةِ مُنزَلِينَ ١ بَلَيْ آ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَاذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَافِ مِّنَ ٱلْمَلَمِكَةِ مُسَوّمِينَ ۞ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَبِنَّ قُلُوبُكُم بهِۦ ۗ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَكِيمِ اليَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوْ يَكْبِتَهُم فَيَنقَلِبُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل خَآبِبِينَ ۞ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِيَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرّبَوَاْ أَضْعَلْفَا مُّضَاعَفَةً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ لِلَّهِ لِلَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

ابن كثير بحذف الألف وتشديد العين.

﴿ وَسَارِعُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبَّكُم وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَاظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسُّ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ لِذُنُوبِهِمۡ وَمَن يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ أُوْلَنَبِكَ جَزَآؤُهُم مَّغُفِرَةُ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّكُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١ هَٰذَا بَيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةُ لِلْمُتَّقِينَ @وَلَا تَهنُواْ وَلَا تَحُزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثُلُهُو ۚ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ١

﴿ كُنتُمْ تَمَنَّوُن ﴾

البزي وجمان بتخفيف التاء، وكحفص وهو المقدم. وبتشديدها مع المد المشبع. ذكر الإمام الشاطبي أن للبزي وجمين في التاء التشديد والتخفيف أن التشديد ليس من طريق الحرز والمقروء به من طريقه إنما هو التخفيف فيجب الاقتصار عليه. فقال: أن التشديد وجه حكاية لا

# ﴿ تَلْقَوْهُ وَ ﴾ ﴿ رَأَيْتُمُوهُ وَ ﴾

الله عَقِبَيْهِ عَقِبَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم.

أين أبين كثير بألف
بعد الكاف، ثم همزة مكسورة بدل
الياء مع المد.

#### ﴿ قُتِلَ ﴾

ابن كثير بضم القاف وحذف الألف وكسر التاء.

وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَافِرينَ ﴿ أُمُ حَسِبْتُمُ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَلَقَدُ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأْيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ۞ وَمَا هُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدُ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجُرى ٱللَّهُ ٱلشَّلِكِرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَنبَا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُردُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ عِنْهَا وَمَن يُردُ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ عِنْهَا وَمَن يُردُ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ عِنْهَا وَسَنَجُزى ٱلشَّكِرِينَ ١ وَكَأْيِن مِّن نَّبِيّ قَاتَلَ مَعَهُ ورِبِيُُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَآ أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكَانُواْ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ ۞ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيٓ أَمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقُدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ١ فَعَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١

يَـَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمۡ عَلَىٰٓ أَعُقَابِكُمۡ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ۞ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَىٰكُمَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ۞ سَنُلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَا أَشُرَكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَسُلُطَنَا وَمَأُولَهُمُ النَّارُ وبئس مَثْوَى ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ - حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنُ بَعْدِ مَآ أَرَىٰكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُريدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمُّ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمُّ وَٱللَّهُ ذُو فَضْل عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٥ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُوْدِنَ عَلَىٰٓ أَحَدِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَلْكُمْ فَأَتَابَكُمْ غَمَّا بِغَمِّ لِكَيْلًا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُ وَلَا مَآ أَصَابَكُمُ وَٱللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١

ابن كثير أسكن النون مع

الإخفاء وتخفيف الزاي.

صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةَ نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَةَ مِّنكُمُّ وَطَآبِفَةُ قَدْ أَهَمَّتُهُمُ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقّ ظَنَّ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ۚ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ و لِلَّهِ يَخُفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسۡتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ بِبَعۡضِ مَا كَسَبُواْ ۖ وَلَقَدُ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ يُحْيِ وَيُمِيتُ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَ**عُمَلُونَ** بَصِيرٌ ۞ وَلَبِن قُتِلْتُمُ فِي سَبِيل ٱللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ١

الله إيوتِكُمُو ﴾ ابن كثير بكسر الباءً.

١٤٠٠ يغمَلُونَ ﴾

ابن كثير بالياء بدل التاء.

ابن كثير بالتاء بدل الياء.

وَلَمِن مُّتُّمُ أَوْ قُتِلْتُمُ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ۞ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرُ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ۞ إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمٌّ وَإِن يَخُذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنُ بَعُدِهِّ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيكِمَةِ ثُمَّ تُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ أَفَمَن ٱتَّبَعَ رضُونَ ٱللَّهِ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُولُهُ جَهَنَّمَّ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ١ هُمْ دَرَجَكُ عِندَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرُ ا بِمَا يَعْمَلُونَ ١ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمُ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتُلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَل مُّبِينِ ١ أَوَلَمَّآ أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَدُ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمُ أَنَّى هَاذَا ۗ قُلُ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠٠ قُلُ مُن عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ

الله وَمَأْوَلُهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَمَآ أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ ۚ وَقِيلَ لَهُمۡ تَعَالَوُاْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَو ٱدْفَعُواْ ۖ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالَا لَّـآ تَّبَعْنَكُمُ ۗ هُمُ لِلْكُفُر يَوْمَبِذٍ أَقُرَبُ مِنْهُمُ لِلْإِيمَان ۚ يَقُولُونَ بِأَفُواهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ١ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخُوٰنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ ۗ قُلُ فَٱدۡرَءُواْ عَنُ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتَا ۚ بَلُ أَحْيَآهُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ١ فَرحِينَ بِمَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَوَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمُ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ ۞ يَسۡتَبۡشِرُونَ بِنِعۡمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضۡلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أُجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْاْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ١

الله المنتقرية المنتقرية ابن كثير بكسر السين.

فَٱنقَلَبُواْ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَسُهُمْ سُوَّءُ وَٱتَّبَعُواْ رضُوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضُلِ عَظِيمٍ ۞ إِنَّمَا ذَالِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُ و فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١ وَلَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرعُونَ فِي ٱلْكُفُر ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا مَّ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظَّا فِي ٱلْآخِرَةِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوا ٱلۡكُفۡرَ بِٱلۡإِيمَانِ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِـ أَنفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوۤا إِثْمَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَاۤ أَنتُمۡ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِّ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ ۚ مَن يَشَآءُ ۖ فَامِنُواْ بٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمۡ أَجُرٌ عَظِيمٌ ۞ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عُو خَيْرًا لُّهُمُّ بَلْ هُوَ شَـرُّ لَّهُمُّ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُّ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١

🔊 ﴿ يَحْسِبَنَّ ﴾ معاً. ابن كثير بكسر السين.

الله ﴿ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ ع ابن كثير بصلة هاء الضمير.

١٤٠٥ كُونَ ﴾ ابن كثير بالياء.

لَّقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْر حَقّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَآ أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ ۗ قُلْ قَدْ جَآءَكُمُ رُسُلُ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ شَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ جَاَّءُو بِٱلْبَيِّنَتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِتَبِ ٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَابِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَة ۗ فَمَن زُحْزحَ عَن ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَلعُ ٱلْغُرُورِ ١٥٥ لَتُبْلَوُنَّ فِي أُمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشُرَكُوٓاْ أَذَى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١

الله الله الله الله الله البزي وجمان وقفأ بالهاء

وعدمها، والراجح له عدم الوقف بهاء السكت من التيسير.

والوجمان في الطيبة

﴿ لَيُبَيِّنُنَّهُ وَ ﴾

# ﴿ يَكُتُمُونَهُ وَ ﴾

ابن كثير بالياء بدل التاء فيها.

# ﴿ فَنَبَذُوهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

## ﴿ يَحْسِبَنَّ ﴾

ابن كثير بالياء وكسر السين.

## ﴿ يَحْسِبُنَّهُمُو ﴾

ابن كثير بالياء وكسر السين وضم الباء.

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَكَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ ولِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ و فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشۡتَرَوا۟ بِهِۦ ثَمَنَا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ١ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَاللّ أَتَواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم إِمَفَازَةِ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ إِنَّ فِي خَلْق ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخۡتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَايَتِ لِأَوْلِى ٱلْأَلْبَبِ ١ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَمَا وَقُعُودَا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمُ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ رَبَّنَآ اللَّهُ رَبَّنَآ ا إِنَّكَ مَن تُدْخِل ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُو ۗ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أُنصَارِ ۞ رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَنِ أَنُ ءَامِنُواْ

بِرَبَّكُمْ فَامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَٱغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرُ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا

وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ۞ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ

وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ اللَّهِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١

صلة ميم الجمع

ختاف فه

فَٱسۡتَجَابَ لَهُمۡ رَبُّهُمۡ أَنِّي لَآ أَضِيعُ عَمَلَ عَلمِلِ مِّنكُم مِّن ذَكُر أُوۡ أُنثَىٰ ۗ بَعۡضُكُم مِّنُ بَعۡضٍ ۗ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخۡرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِمۡ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ عِندَهُ وحُسْنُ ٱلشَّوَابِ ١ لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ ١ مَتَكُ قَلِيلُ ثُمَّ مَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ۞ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ١ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَلْشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بَِّايَتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا ۚ أُوْلَتِهِكَ لَهُمۡ أُجُرُهُمۡ عِندَ رَبِّهمۡ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١ سورة النساء

ﷺ ﴿ وَقُتِّلُواْ ﴾ ابن كثير بتشديد التاء.

#### سورة النساء

# ١

ابن كثير بتشديد السين.

#### الله ﴿ مِّنْهُو ﴾

## ﴿ فَكُلُوهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير

### ٥ ﴿ ٱلسُّفَهَا

## أُمُوَالَكُمُ ﴾

البزي بإسقاط الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر

# ﴿ ٱلسُّفَهَا ءَأَمُوالَكُمُ ﴾

وقنبل له وجمان بتسهيل الثانية وهو المقدم في الأداء، والإبدال ألفاً مشبعة.

# ﴿ ٱلسُّفَهَاءَآمُوالَكُمُ ﴾

ولقنبل من الطيبة ثلاثة أوجه: تسهيل الثانية، وابدال الثانية، واسقاط الأولى.

#### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَارِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءَ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآعَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١ وَءَاتُواْ ٱلْيَتَهَىٰٓ أَمُوَالَهُمُ ۗ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۗ وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ وَكَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَاعً ۚ فَإِن خِفْتُم أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُّ ذَالِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ۞وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحُلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَّا مَّرِيَّا ٥ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أُمُوالَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَامَا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَآكُسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَولًا مَّعْرُوفَا ٥ وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَامَىٰ حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمُ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ " وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَبدَارًا أَن يَكْبَرُواْ ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعُفِفٌ ۗ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعُرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُوالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ١

الله ﴿ مِينَهُ و ﴾ معاً. ابن كثير بصلة هاء الضمير.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقُرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضَا ١ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَ، وَٱلْمَسَكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلَا مَّعْرُوفَا ٥ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوُ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةَ ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ نَارًا ۗ وَسَيَصْلُوْنَ سَعِيرًا ۞ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أُوْلَادِكُمْ ۗ لِلذَّكُرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءَ فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۗ وَإِن كَانَتُ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُو وَلَدُ ۗ فَإِن لَّمُ يَكُن لَّـهُ و وَلَدُ وَوَرِثَهُ وَ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلشُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ وَ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡن ۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةَ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١

الم ﴿ وَلِأَ بَوَيْهِ }

﴿ أُبَوَاهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير

﴿ يُوصَىٰ ﴾

ابن كثير بفتح الصاد وإبدال الياء ألفاً.

 وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أُزُورِجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ اللَّهُ وَلَكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ اللَّهُ إِن اللَّهُ اللَّ وَلَدُ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أُو دَيْنَ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَاۤ أَوۡ دَيۡن ۗ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً أَو آمْرَأَةُ وَلَهُ ٓ أَخُ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوٓاْ أَكْثَرَ مِن ذَالِكَ فَهُمُ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْن غَيْرَ مُضَارٌّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۞ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ وَ يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ و عَذَابٌ مُّهِينُ ١

الله ﴿ يُدُخِلُّهُ وَ ﴾ معاً. ابن كثير بالياء وصلة هاء

صلة ميم الجمع

لختلف فيه

﴿ ٱلْمِينُوتِ ﴾ ابن كثير بكسر الباء.

اَن ﴿ وَاللَّذَآنِ ﴾ ابن كثير بتشديد النون مع الله المشبع.

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِّسَآبِكُمْ فَٱسْتَشُهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةَ مِّنكُمْ ۗ فَإِن شَهدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۞ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعُرِضُواْ عَنْهُمَا اللَّهُ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ١ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ جِجَهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَريب فَأُوْلَنَمِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْئَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ كُفَّارٌّ أُوْلَىٰهِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهَا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن

﴿ مُّبَيَّنَةٍ ﴾ ابن كثير بفتح الياء.

﴿ فِيهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١

وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبُدَالَ زَوۡجِ مَّكَانَ زَوۡجِ وَءَاتَيْتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ و بُهْتَانَا وَإِثْمَا مُّبينَا ١ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدُ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذُنَ مِنكُم مِّيثَلَقًا غَلِيظًا ١ وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ و كَانَ فَحِشَةَ وَمَقْتَا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّتِيٓ أَرْضَعُنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَنبِبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآبِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمُ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَّبِلُ

أَبْنَآبِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ

ٱلْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١

الله المستنفر الم

ابن كثير بصُلة هاء ألضمير.

ش ﴿ ٱلنِّسَآ • إِلَّا ﴾

البزي بتسهيل الهمزة الأولى. وقنبل بتسهيل الثانية

﴿ ٱلنِّسَآءِ الَّا ﴾

ولقنبل وجه بالإبدال ياءً مع المد المشبع، والأول أرجح.

﴿ ٱلنِّسَآءِ يَلَّا ﴾

ولقنبل من الطيبة ثلاثة أوجه: تسهيل الثانية، وإبدال الثانية، وإسقاط الأولى.

صلة ميم الجمع

لختلف فيه

النِّسَآ • إِلَّا ﴾ النِّسَآ • إِلَّا ﴾

البزي بتسهيل الهمزة الأولى. وقنبل بتسهيل الثانية

#### ﴿ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا ﴾

ولقنبل وجه بالإبدال ياءً مع المد المشبع، والأول أرجح.

### ﴿ ٱلنِّسَآءِ يَلَّا ﴾

ولقنبل من الطيبة ثلاثة أوجه: تسهيل الثانية، وإبدال الثانية، واسقاط الأولى.

# ﴿ وَأَحَلَّ ﴾

ابن كثير بفتح الهمزة والحاء.

ا ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُّ كِتَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم تُحُصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَريضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعُ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُم مِّن فَتَيَنِتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّنُ بَعْضٍ ۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بٱلْمَعُرُوفِ مُحْصَنَتِ غَيْرَ مُسَلفِحَاتِ وَلَا مُتَّخِذَتِ أَخْدَانِ ۚ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۚ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْـرٌ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يُريدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ۞ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَاطِل إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۞ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ عُدُوانَا وَظُلْمَا فَسَوْفَ نُصلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١ إِن تَجُتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا ١ وَلَا تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ - بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوَّا وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسُعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَ لِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمُ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ١

المنظم والمنطقة المنطقة المنطق ابن كثير بتنوين الضم.

الله نُصْلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ ع

الم ﴿ عَنْهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير

الله وسَلُوا ﴾ ابن كثير بالنقل. الله عَلْقَدَتُ ﴾ ابن كثير بألف بعد العين.

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَٱلصَّالِحَاتُ قَانِتَكُ حَافِظَتُ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ١ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أُهْلِهِ - وَحَكَمَا مِّنُ أَهْلِهَآ إِن يُريدَآ إِصْلَحَا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ١٠٥ وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ مَنْكَا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَٰلِهِ ٥ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينَا ٦

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أُمُولَهُمُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ و قَرِينَا فَسَآءَ قَرِينَا ١ اللَّهِ اللَّهِ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوُ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّـدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ٥ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَلَوُٰلَآءِ شَهِيدًا ١ يَوْمَبِذِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثَا ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكُرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَىٰ سَفَر أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبَا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ١ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يَشۡتَرُونَ ٱلضَّلَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ١

۞﴿ حَسَنَةٌ ﴾

ابن كثير بتنوين ضم.

﴿ يُضَعِّفُهَا ﴾

ابن كثير بحذف الألف وتشديد العين.

﴿ لَّدُنَّهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ جَا أَحَدٌ ﴾

البزي بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر ولقنبل وجمان تسهيل الثانية

وهو المقدم

﴿ جَآءَ أَحَدُ ﴾ والإبدال ألفاً

﴿ جَآءَ احَدُ ﴾

ولقنبل من الطيبة ثلاثة أوجه: تسهيل الثانية، وابدال الثانية، واسقاط الأولى.

ملحوظة: آية ﷺ ٱلسَّبِيلَ ﴾ لا يعده رأس آية المكي فهي غير معدود لابن كثير.

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ نَصِيرًا ١٠٠٠ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينَ وَلَو أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْـرًا لَّهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفُرهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْل أَن نَّطْمِسَ وُجُوهَا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَآ أَوۡ نَلۡعَنَهُمُ كَمَا لَعَنَّآ أَصۡحَبَ ٱلسَّبۡتِۚ وَكَانَ أَمۡرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ١ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ١ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ۚ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكَّى مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ النَّالُو كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَكَفَىٰ بِهِۦٓ إِثْمَا مُّبِينًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَـٰٓؤُلآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ١

﴿ فَتِيلًا ﴿ النَّالَ اللَّهُ النَّارُ ﴾

ابن كثير بضم نون التنوين وصلاً من الشاطبية. ولقنبل من الطيبة وجمان: الضم والكسر.

٥ ﴿ هَآ قُلاَّءِ

يَهُدَىٰ ﴾ ابن كثير بالإبدال ياءً

للهمزة الثانية.

أُوْلَتهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَمَن يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ١ أُمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ۞ أُمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَاۤ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦۗ فَقَدُ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ٥ فَمِنْهُم مَّن عَامَنَ بِهِ عَوْمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ جِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَيَتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدا ۗ لَّهُمۡ فِيهَآ أَزُورِجُ مُّطَهَّرَةٌ ۗ وَنُدۡخِلُهُمۡ ظِلَّا ظَلِيلًا ١ ٥ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَنَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحُكُمُواْ بِٱلْعَدُلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا ۞

الله عَنْهُ وَ اللهِ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

١ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزلَ مِن قَبْلِكَ يُريدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓا إِلَى ٱلطَّلْغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓاْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِۦۗ وَيُريدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أُنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودَا ا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدُنَآ إِلَّآ إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ١ أُوْلَنَمِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ١ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَٱسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ۞ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهمُ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ۞

ابن كثير بضم النون وصلاً.

﴿ أَوُ ٱخۡرُجُواْ ﴾

ابن كثير بضم الواو وصلاً.

﴿ فَعَلُوهُ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

المراطًا ﴾ قنبل بالسين. ولقنبل من الطيبة وجمان: بالسين، وبالصاد.

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ أُو ٱخْرُجُواْ مِن دِيَرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلُ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ - لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ١ وَإِذًا لَّاتَيْنَاهُم مِّن لَّـدُنَّآ أُجُرًا عَظِيمًا ۞ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ۞ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَنِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُوْلَتِهِكَ رَفِيقًا ۞ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أُو ٱنفِرُواْ جَمِيعَا ۞ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّـيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةُ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ۞ وَلَبِنْ أَصَابَكُمْ فَضُلُ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ و مَوَدَّةٌ يَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ ۞ فَلَيُقَاتِلُ فِي سَبِيل ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشُرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغُلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١

الله ﴿ نُؤْتِيهِ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْولْدَنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجُنَا مِنْ هَندِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّـدُنكَ وَلِيَّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّـدُنكَ نَصِيرًا ١٠٠٥ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوٓا أُولِيَآءَ ٱلشَّيْطَانِ ۗ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ١ أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمۡ كُفُّوٓا أَيْدِيَكُمۡ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۗ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوُلَآ أُخَّرْتَنَآ إِلَىۤ أَجَل قَرِيبٌ قُلۡ مَتَعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَٱلْآخِرَةُ خَيْـرٌ لِّمَن ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ١٠٠٠ الدُّنْيَا قليلُ وَٱلْآخِرَةُ خَيْـرٌ لِّمَن ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدُركَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّئَةُ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِكَ قُل كُلُّ مِّن عِندِ ٱللَّهِ ﴿ فَمَالِ هَـٰؤُلآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثَا ۞ مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴿ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّعَةٍ فَمِن نَّفُسِكَ وَأُرْسَلُنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١

المه المه

البزي وقفاً له وجمان بهاء السكت وعدمها، والراجح الوقف بغير هاء السكت من التيسير.

والوجمان في الطيبة.

﴿ يُظْلَمُونَ ﴾

ابن كثير بالياء بدل التاء.

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۗ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ١ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةُ مِّنْهُمُ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ ۗ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۗ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَافَا كَثِيرًا ١ وَإِذَا جَآءَهُمُ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْن ا أُو ٱلْحَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِۦ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ و لَا تَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ فَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ۞ مَّن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لُّـهُو نَصِيبٌ مِّنْهَا ۗ وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةَ سَيِّئَةَ يَكُن لَّـهُ و كِفْلُ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ۞ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللهِ

﴿ رَدُّوهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

(١١) ﴿ فِيهِ عَلَى اللَّهُ مِعَا.

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ ابن كثير بصلة هاء الضمير. فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثَا ١٥٥ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓاْ أَتُريدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ و سَبِيلًا ﴿ وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً ۖ فَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمُ أُولِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ۗ وَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِن ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۞ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوٓاْ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أَرْكِسُواْ فِيهَا ۚ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوٓاْ أَيْدِيَهُمۡ فَخُذُوهُمۡ وَٱقۡتُلُوهُمۡ حَيْثُ ثَقِفۡتُمُوهُمۡ وَأُوْلَتِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلُطَانَا مُّبينَانَ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّاۤ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةُ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ٓ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُواْ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو ۗ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقُ فَدِيَةُ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَةٍ -فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ و جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ و وَأَعَدَّ لَهُ و عَذَابًا عَظِيمًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَيَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ۚ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١

الله ﴿ عَلَيْهِ ٤ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير. لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي ٱلضَّرَر وَٱلْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهم ۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَاهِدِينَ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسۡنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَاٰهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّلهُمُ ٱلْمَلَىٰبِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهمُ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمُ ۚ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓاْ أَلَمُ تَكُنُ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةَ فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَنَبِكَ مَأُولِهُمْ جَهَنَّمُّ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ١ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَٱلنِّسَاءِ وَٱلْولْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبيلًا ١ فَأُوْلَنَبِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ٠٥٥ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمَا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدُ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمۡ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ ۚ إِنَّ ٱلْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوَّا مُّبِينًا ١

الله ﴿ مِّنْهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

# ﴿ ٱلَّذِينَ

### تَّوَقَّلٰهُمُ ﴾

البزى بتشديد التاء وصلاً، وابتداءً كحفص. وله من الطيبة فيها وجمان: التشديد والتخفيف للتاء.

#### ﴿ فِيمَه ﴾

البزي وقفاً له وجمان بهاء السكت وعدمما، والراجح الوقف بغير هاء السكت من طريق التيسير. والوجمان في الطيبة.

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمُ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمُ طَآبِفَةُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا أُسُلِحَتَهُمُّ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأُسْلِحَتَهُمُّ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةَ وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَر أَوْ كُنتُم مَّرْضَيّ أَن تَضَعُوٓاْ أَسْلِحَتَكُمُّ وَخُذُواْ حِذْرَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا اللهَ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذَكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَمَا وَقُعُودَا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتَا ١ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ اللَّهِ إِن تَكُونُواْ تَأَلَّمُونَ فَإِنَّهُمُ يَأَلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ أَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ أَوَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلۡخَابِنِينَ خَصِيمًا ١

وَٱسۡتَغۡفِر ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمَا ﴿ وَلَا تُجَدِلُ عَن ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أُثِيمًا ﴿ يَسۡتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسۡتَخُفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيَّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ١ هَا أَنتُمْ هَا وُلآءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اللهِ وَمَن يَعْمَلُ سُوِّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ و ثُمَّ يَسْتَغُفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَ عَلَىٰ نَفْسِهِ - وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمَا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبِريَّا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُّبينًا ١ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّآبِفَةُ مِّنْهُمُ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ ۗ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١

📆 ﴿ هَأَنتُمُو ﴾ قنبل بحذف الألف. ولقنبل من الطيبة وجمان: حذف الألف، واثبات الألف.

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِّن خُّجُونِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ

مَعُرُوفٍ أُو إِصْلَحِ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١ وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيل ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ عَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ عَهَنَّمَ ۗ وَسَآ عَتْ مَصِيرًا انَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بهِ ـ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ اللَّهَ اللَّهُ لَا يُغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ١ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَاثَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانَا مَّريدًا ١ لُّعَنَّهُ ٱللَّهُ وقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا ١ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَامُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ

المرا نُؤتِيهِ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١

ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَامِ وَلَامُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ

ٱلشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدُ خَسِرَ خُسْرَانَا مُّبينًا اللهُ

أُوْلَنَٰ مِنَ مَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ١٠٠٠

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا ۗ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقَّا ۗ وَمَنُ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ۞ لَّيْسَ بأَمَانِيّكُمْ وَلاَّ أَمَانِيَّ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ۗ مَن يَعْمَلُ سُوٓءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٠٠٠ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ مِن ذَكَر أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَـهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَ مُحُسِنٌ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مَّ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ هَجِيطًا الله وَيَسْتَفُتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ ۖ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتُلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَنِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَىٰ بِٱلْقِسْطِ

ابن كثير بضم الياء وفتح

وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمَا اللَّهُ كَانَ بِهِ عَلِيمَا الله

وَإِن ٱمۡرَأَةُ خَافَتُ مِن بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحَاۚ وَٱلصُّلْحُ خَيْرُۗ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٠ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمُّ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلَّا مِّن سَعَتِهِ - وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ١٠ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا في ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١ إِن يَشَأُ يُذُهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِاَخَرِينَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ١٠ مَّن كَانَ يُريدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرَا اللَّهُ

### ﴿ يَصَّلْحَا ﴾

ابن كثير بفتح الياء وتشديد الصاد وفتحها وألف بعدها وفتح اللام.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُن غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰۤ أَن تَعُدِلُواْ وَإِن تَلُوْرًا أَوْ تُعُرضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَٱلْكِتَب ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلْكِتَبِ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن قَبلُ وَمَن يَكْفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَابِكَتِهِ - وَكُتُبِهِ - وَرُسُلِهِ - وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ۞ بَشِّر ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ١ وَقَد نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُواْ مَعَهُمُ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ٓ إِنَّكُمْ إِذَا مِّثُلُهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

الله ﴿ نُزِّلَ ﴾ معاً. ابن كثير بضم النون وكسر

﴿ أُنزِلَ ﴾

ابن كثير بضم الهمزة مع الإخفاء، وكسر الزاي.

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓاْ أَلَمُ نَكُن مَّعَكُمُ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓا أَلَمُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبيلًا ١ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ١ مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَـٰـؤُلَآءِ وَلَا إِلَىٰ هَـٰـؤُلَآءٍ ۚ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ و سَبِيلًا ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْكَافِرِينَ أُولِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُريدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانَا مُّبِينًا ١ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصۡلَحُواْ وَٱعۡتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخۡلَصُواْ دِينَهُمۡ لِلَّهِ فَأُوْلَنِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠ مَنْ عَلْ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ١

﴿ ٱلدَّرَكِ ﴾ ﴿ ٱلدَّرَكِ ﴾ ابن كثير بفتح الراء.

الله المُخْفُوهُ الله ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ لَا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَّ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ١ إِن تُبُدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوِّءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكُفُرُ بِبَعْضٍ وَيُريدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ۞ أَوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْكَلْفِرُونَ حَقَّا ۚ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينَا ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُوْلَيْكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ يَسْعَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ۚ فَقَدُ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَالِكَ فَقَالُوٓاْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةَ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمُ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَالِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلُطَانَا مُّبِينَا ﴿ وَرَفَعُنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِمُ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡبَابَ سُجَّدَا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا ١

الله المرابعة المرابع ابن كثير بالنون بدل الياء.

ابن كثير بإسكان النون مع الإخفاء، وتخفيف الزاي.

﴿ أَرْنَا ﴾ ابن كثير بإسكان الراء مع

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمُ وَكُفُرهِم بِأَيَاتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُ ۚ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفُرهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَبِكُفُرهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ۞ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِ عِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۞ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَإِن مِّنُ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبْلَ مَوْتِهِ عَلَى وَيُومَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا ١ فَيظُلُمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتُ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ١٠ وَأَخْذِهِمُ ٱلرّبَوا وَقَد نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِل وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ لَكِفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ لَكُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزلَ مِن قَبْلِكَ ۚ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أُوْلَنِيكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ١

الله ﴿ قَتَلُوهُ ﴾ معاً.

﴿ صَلَبُوهُ ﴾

﴿ فِيهِ ﴾

﴿ مِّنْهُ وَ ﴾

النوع ﴿ إِلَيْهِ عَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

الله ﴿ عَنْهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ه إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَٱلنَّبيَّنَ مِن بَعْدِهُ ـ وَأُوْحَيْنَا ٓ إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَءَاتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ﴿ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْنَقُصُصُهُمُ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ۞ رُّسُلًا مُّبَشِّرينَ وَمُنذِرينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةً أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزيزًا حَكِيمًا ١ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكَ اللَّهُ أَنزَلُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَرْيزًا بعِلْمِهِ - وَٱلْمَلَامِكَةُ يَشْهَدُونَ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طريقًا ١ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا ۚ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١ صَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحُقّ مِن رَّبَّكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ ۚ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١

الله ﴿ مِّنْهُو ﴾ معاً. ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

المراطًا ﴾ قنبل بالسين. ولقنبل من الطيبة وجهان: بالسين، وبالصاد.

يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغُلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ۚ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَ أَلْقَلٰهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ مَّ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عُ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةٌ ٱنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمُّ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ وَاحِدُّ سُبْحَانَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ و وَلَـدُ ١ لَـهُ و مَا في ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مُ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّـلَّهِ وَلَا ٱلْمَكَبِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحُشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ١ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُوَفِّيهِمُ أُجُورَهُمُ وَيَزيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ٱسۡتَنكَفُواْ وَٱسۡتَكۡبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمۡ عَذَابًا أَلِيمَا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا شَ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانُ مِّن رَّبَّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ١ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْل وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ١

يَسْتَفْتُونَكَ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤُاْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدُ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓاْ إِخُوَةَ رِّجَالَا وَنِسَآءَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيٰنُّ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ أَن تَضِلُّوا وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ ١٠٠ سورة المائدة

سورة المائدة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتُ لَكُمۡ بَهيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَبْرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدَى وَلَا ٱلْقَلَيْدِ وَلَا ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضَلَّا مِّن رَّبِّهِمْ وَرضُوَنَا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُواْ وَلَا يَجُرِمَنَّكُم شَنَانُ قَوْمِ أَن صَدُّوكُم عَن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلتَّقُوَى ۗ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٢

ان ﴾ ابن كثير بكسر الهمزة. ﴿ وَلَا تَّعَاوَنُواْ ﴾ البزي بتشديد التاء وصلاً مع المد اللازم. وله من الطيبة فيها وجمان: التشديد والتخفيف للتاء.

ملحوظة: ﴿ بِٱلْعُقُودِ ۞ ﴾ رأس آية للمكي معدود لابن كثير.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزيرِ وَمَآ أَهِلَّ لِغَيْر ٱللَّهِ بِهِ - وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقُسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ ۚ ذَالِكُمْ فِسُقُّ ۗ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ۚ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا ۚ فَمَن ٱضْطُرَّ فِي فَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ا يَسْتَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَمَا السَّالِّ اللَّهِ الْمُ عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ ۗ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَكَ ۗ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَابَ حِلُّ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلُّ لَّهُمُّ ۗ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَلفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرُ بِٱلْإِيمَان فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ و وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥

الله فَمَنُ ﴾ ابن كثير بضم النون وصلاً.

الم ﴿ عَلَيْهِ ﴾ ﴿ عَلَيْهِ ع ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ن ﴿ وَأَرْجُلِكُمُ و ﴾ ابن كثير بكسر اللام.

#### ﴿ جَا أُحَدُ ﴾

البزي بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر ولقنبل وجمان تسهيل الثانية وهو المقدم

> ﴿ جَآءَ أَحَدُ ﴾ والإبدال ألفاً.

## ﴿ جَآءَ احَدُ ﴾

ولقنبل من الطيبة ثلاثة أوجه: تسهيل الثانية، وابدال الثانية، وإسقاط الأولى.

الله الم مِنْهُ و الله

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمُ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِق وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأُرْجُلَكُمُ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمُ جُنُبَا فَٱطَّهَرُوۤاْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَىٰ سَفَر أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أُو لَامَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيّبًا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنَهُ مَا يُريدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞وَٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِى وَاتَقَكُمْ بِهِ ۚ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسُطِ ۖ وَلَا يَجُرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمِ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ٥

اله ﴿ نِعْمَه ﴾ ابن كثير وقفاً بالهاء.

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَآ أَوْلَنبِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ا يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ۞ وَلَقَدُ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمٌّ لَبِنُ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقُرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلَأَدۡخِلَنَّكُمۡ جَنَّتِ تَجۡرى مِن تَحۡتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۚ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبيل ١ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَلقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ع وَنَسُواْ حَظَّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ ع وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِّنْهُمُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ٣

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّا نَصَارَى أَخَذُنَا مِيثَاقَهُم فَنَسُواْ حَظَّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ عَ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ

ابن كثير بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى ﴾ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ الله يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ

كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُم تُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَب وَيَعْفُواْ عَن

كَثِيرٍ ۚ قَدۡ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينُ ۞ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَن ٱتَّبَعَ رِضُوَانَهُ و سُبُلَ ٱلسَّكَمِ

وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّور بإذْنِهِ وَيَهْدِيهم إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۞ لَّقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ

هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا

إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ و وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا

بَيْنَهُمَا ۚ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

الله السراطِ ﴾ قنبل بالسين.

ولقنبل من الطيبة وجمان:

بالسين، وبالصاد.

ملحوظة: ﴿ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ ۞ ﴾ رأس آية للمكي، فهي معدودة لابن كثير.

١

البزي على وجمين هاء السكت وعدمها، والأرجح الوقف بغير هاء السكت من طريق التيسير. والوجمان في الطيبة.

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاؤُا ٱللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ۗ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم مُ بَلُ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنُ خَلَقَ أَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۖ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُل أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ ۖ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۗ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَلَكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدَا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ يَقَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِينَ ١ قَالُواْ يَامُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمَا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا حَتَّىٰ يَخُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخُرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ ١ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ٣

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

قَالُواْ يَهُوسَى إِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَٱذُهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلتِلَآ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفُسِي وَأَخِي ۗ فَٱفْرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ قَالَ فَإِنَّهَا هُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمُ ۚ أُرْبَعِينَ سَنَةً ۖ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ا وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَىٰ ءَادَمَ بِٱلْحَقّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا اللَّهِمْ فَرَبَانَا ْفَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ لَبِنُ بَسَطتَ إِلَى يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَآ أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۗ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ١ إِنِّي أُريدُ أَن تَبُوٓاً بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ ۚ وَذَالِكَ جَزَرَؤُا ٱلظَّالِمِينَ ۞ فَطَوَّعَتْ لَهُو نَفْسُهُو قَتُلَ أُخِيهِ فَقَتَلَهُو فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٣ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ و كَيْفَ يُوَرِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ قَالَ يَوَيُلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِيَ سَوْءَةَ أَخِي اللَّهِ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ اللَّهُ اللَّهِ مِن النَّادِمِينَ

۞﴿ يَدِی ﴾ ابن كثير بإسكان الياء. ﴿ إِنِّي أَخَافُ ﴾ ابن كثير بفتح الياء.

ا أخِيهِ على الله معاً. ابن كثير بصلة هاء الضمير.

مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ أَنَّهُ و مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدُ جَآءَتُهُمُ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ۞ إِنَّمَا جَزَرَوُّا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا أَوْ يُصَلَّبُوٓا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأُرْجُلُهُم مِّنُ خِلَفِ أُو يُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمُ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمُ فَأَعْلَمُوٓا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ و مَعَهُ ولِيَفْتَدُواْ بهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الله

صلة ميم الجمع

ختلف فیه

يُرِيدُونَ أَن يَخُرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ

عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۞ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا

جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَلَا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞

فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ

وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ

ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلۡكُفُرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا عَامَنَّا بِأَفُوهِمِ

وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ۚ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ

سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ اللَّهِ يَكِرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ

مَوَاضِعِهِ عَ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمُ هَلذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ

فَٱحۡذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنَتَهُ فَلَن تَمۡلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيۡعًا ۚ أُوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُردِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُم ۚ لَهُمۡ فِي

ٱلدُّنْيَا خِزْئُ ۗ وَلَهُمْ فِي ٱلۡآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١

ابن کثیر بصلة هاء الضمیر.

الله ﴿ فَخُذُوهُ ﴾

﴿ تُؤْتَوْهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

السُّحْتِ ﴾ لِلسُّحْتِ ﴾ ابن كثير بضم الحاء.

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِّ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضُ عَنْهُم ۗ وَإِن تُعْرِضُ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْعًا وإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسُطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ١ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَنةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَغْدِ ذَالِكَ ۚ وَمَآ أُوْلَنَهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَلةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ ۚ يَحُكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسُلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبِّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَب ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَمَن لَّمُ يَحُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ ١٠ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأَذُنَ بِٱلْأَذْنِ وَٱلسِّنَّ بٱلسِّنّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّـ هُو وَمَن لُّمْ يَحُكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ٥

الله ﴿ عَلَيْهِ ٤ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله وَالْجُرُوحُ ﴾ ابن كثير بضم الحاء.

الله ﴿ يَدَيْهِ عَ ﴾ كله.

﴿ فِيهِ عَ ﴾ كله. ابن كثير بصلة هاء الضمير

الله ﴿ عَلَيْهِ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله وأن احكم ابن كثير بضم النون وصلاً.

وَقَفَّيْنَا عَلَى عَاثَرِهِم بِعِيسَى ٱبْن مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَلَةِ ۗ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورُ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَلةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۞ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَن لَّمُ يَحُكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ١٠٠٠ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۗ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقَّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجَا ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَرِحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا ءَاتَلَكُمْ فَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ا وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوَاءَهُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوَاءَهُمُ وَٱحۡذَرُهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَن بَعۡضِ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۗ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهمۡ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِقُونَ ۞ أَفَحُكُمَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ٥

ه يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَيَ أُولِيَآءَ ۗ بَعْضُهُمْ أُولِيَآءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ و مِنْهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ يُسْرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ ۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ ـ فَيُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِم نَدِمِينَ ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَهَنَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقُسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمٌّ حَبِطَتُ أَعْمَلُهُمْ فَأَصۡبَحُواْ خَسِرينَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَضَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمِ ۚ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ۞ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمۡ رَكِعُونَ ۞ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِبَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلۡكُفَّارَ أَوۡلِيَآءَ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ٣

ابن كثير بحذف الواو.

الله ﴿ يُؤْتِيهِ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

١ ابن كثير بإبدال الواو همزة.

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوٓا وَلَعِبَا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعُقِلُونَ ۞ قُلُ يَنَّأَهُلَ ٱلْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّآ إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ۞ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرِّ مِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ ۚ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّغُوتَ ۚ أُوْلَنِيكَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيل ﴿ وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفُر وَهُمْ قَدُ خَرَجُواْ بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ۞ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ لَوُلَا يَنْهَلهُمُ ٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ١ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتُ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُوا ۗ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَننَا وَكُفْرًا ۚ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ۚ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ ۚ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١

﴿ هُزُوَّا ﴾ ابن كثير بإبدال الواو همزة.

﴿ عَلَيْهِ ع ابن كثير بصلة هاء الضمير.

السُّحُتَ ﴾ معاً. ابن کثیر بضم الحاء.

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ وَٱلۡبَغۡضَآءَ إِلَىٰ ﴾ ابن كثير بتسهيل الهمزة الثانية.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَنةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبّهِمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةُ مُّقْتَصِدَةً ۗ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمُ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ ۞ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۗ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ قُلْ يَآأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإنجِيلَ وَمَآ أُنزلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبَّكُمْ ۗ وَلَيَزيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَنَا وَكُفْرًا " فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُزَنُونَ ١ لَقَدْ أَخَذُنَا مِيثَقَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ رُسُلَا ۖ كُلَّمَا جَاءَهُمُ رَسُولُ بِمَا لَا تَهُوَيْ أَنفُسُهُمُ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ٧

<u>فيه</u> صلة ميم الجمع

وَحَسِبُوٓاْ أَلَّا تَكُونَ فِتُنَةُ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ ۚ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞ لَقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ مَ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَبَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ إِنَّهُ مَن يُشُرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأُونِهُ ٱلنَّارُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ۞ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ۗ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّاۤ إِلَهُ وَحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُو ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأَمُّهُ وصِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلَان ٱلطَّعَامَ ۗ ٱنظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ۞ قُلَ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعَا ۚ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ قُلْ يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقّ وَلَا تَتَّبِعُوٓاْ أَهُوَآءَ قَوْمِ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيل ١

لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِيَ إِسْرَآءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ٱبْن مَرْيَمَ ۚ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ لَبِئُسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمۡ يَتَوَلُّونَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۚ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتُ لَهُمُ أَنفُسُهُمُ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ وَفي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ۞ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيّ وَمَا أَنزلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أُولِيَآءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ۞ ۞ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَارَى ۚ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمُ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَا وَأَنَّهُمْ لَا يَسۡتَكۡبِرُونَ ۞ وَإِذَا سَمِعُواْ مَاۤ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰٓ أَعۡيُنَهُمۡ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمۡعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحُقَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّلِهِدِينَ ۞

الله ﴿ فَعَلُوهُ اللهِ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ إِلَيْهِ ﴾ ﴿ إِلَيْهِ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ١ فَأَثَلِبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَتِنَآ أُوْلَيْكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيَّبَتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيِّبَا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بهِ مُؤْمِنُونَ ١ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَنَ ۖ فَكَفَّرَتُهُ ۚ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أُوسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أُوْ كِسُوَتُهُمُ أَوْ تَحُرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَٱحْفَظُوٓاْ أَيْمَانَكُمُّ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ٨ ۞﴿ فَٱجۡتَنِبُوهُ ﴾ | يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْحَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ ١

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۗ فَهَلُ أَنتُم مُّنتَهُونَ ١ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمُ فَٱعۡلَمُوٓا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ١ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ ٓ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ و بِٱلْغَيْبُ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ و عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدَا فَجَزَآءٌ مِّثُلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحُكُمُ بِهِ ـ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِۦ ۗ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزيزُ ذُو ٱنتِقَامِ ٥

٥ ﴿ فَجَزَآءُ مِثْل ﴾

ابن كثير بضم الهمز بلا تنوين، وكسر اللام.

﴿ مِنْهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

صلة ميم الجمع

اختلف فيه

آ ﴿ إِلَيْهِ ـ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ و مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۗ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيِّ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ ۞ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ الْحُرَامَ قِيَكُمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحُرَامَ وَٱلْهَدْيَ وَٱلْقَلَيْدِ أَ ذَالِكَ لِتَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ ٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۞ قُل لَّا يَسْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ۚ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَنَأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١ يَنَأُونُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْئَلُواْ عَنُ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْئَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۞ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ ۞ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١

شر أَشْيَآءَ إِن ﴾ ابن كثير بتسهيل الهمزة الثانية.

### ﴿ يُنزَلُ ﴾

ابن كثير بإسكان النون مع الإخفاء وتتخفيف الزاي.

﴿ ٱلۡقُرَانُ ﴾ ابن كثير بالنقل.

ش ﴿ عَلَيْهِ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَاۤ أُنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۚ أُولُو كَانَ ءَابَآؤُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ١ يَتْأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبَّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ تَعْمَلُونَ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتُكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِن ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرى بِهِ - ثَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ ٱلَّاثِمِينَ ۞ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٓ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّاۤ إِثْمًا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُولَيَن فَيُقُسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدَتُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا ٱعۡتَدَيۡنَاۤ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ ذَٰلِكَ أَدۡنَىۤ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجُهِهَآ أَوۡ يَخَافُوٓاْ أَن تُرَدَّ أَيْمَانُ بَعۡدَ أَيْمَانِهمُ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ١

السُتُحِقَ ﴾ السُتُحِقَ ابن كثير بضم التاء وكسر الحاء، وضم همزة الوصل عند الابتداء.

﴿ يَوْمَ يَجُمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجِبْتُمْ ۗ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَآ اللَّهُ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلَا ۗ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَإِذْ تَخُلُقُ مِنَ ٱلطِّين كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ۗ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَة وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ۗ وَإِذْ تُخُرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ۗ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَلذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَإِذْ أُوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيَّ أَنْ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي اللَّهِ وَبِرَسُولِي قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَٱشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلُ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلُ عَلَيْنَا

مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ اللَّهَ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ

اللهُ اللهُ

أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ١

١٤ ﴿ ٱلْقُدُسِ ﴾ ابن كثير بإسكان الدال.

الله المنزَل الله

ابن كثير بإسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي.

قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَآ أُنزِلُ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّـأُوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكَ ۗ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّرْقِينَ ١ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمُ ۖ فَمَن يَكْفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ و عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ١ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَلٰنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي جِحَقَ ۚ إِن كُنتُ قُلْتُهُ و فَقَدُ عَلِمْتَهُو ۚ تَعُلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ١ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَاۤ أَمَرْتَني بِهِۦٓ أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُم ۚ وَكُنتُ عَلَيْهِم شَهِيدَا مَّا دُمْتُ فِيهِمُ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِم ۚ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءِ شَهِيدٌ ۞ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۗ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ قَالَ ٱللَّهُ هَاذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدااً ۗ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ

ٱلْعَظِيمُ ١ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ

١٥٠ ﴿ مُنزِلُهَا ﴾

ابن كثير بإسكان النون وتخفيف الزاي.

انت 🍇 عَانتَ

ابن كثير بالتسهيل للثانية.

﴿ وَأُمِّينَ ﴾

ابن كثير بإسكان الياء.

﴿ لِيَ أَنْ ﴾

ابن كثير بفتح الياء.

﴿ أَنُ ٱعْبُدُواْ ﴾

ابن كثير بضم النون وصلاً.

الله عَنْهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ اللهُ

نیه

### سُورَة الأنعام

مد التعظيم من الطيبة

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَتِ وَٱلنُّورَ ۗ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمۡ يَعۡدِلُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينِ ثُمَّ قَضَىٓ أَجَلًا ۗ وَأَجَلُ مُّسَمَّى عِندَهُو ۗ ثُمَّ أَنتُمُ تَمْتَرُونَ ۞ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ٣ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ٥ فَقَدْ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقّ لَمَّا جَآءَهُمُ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمُ أَنْبَنَوُاْ مَا كَانُواْ بِهِ-يَسْتَهُزءُونَ ٥ أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأُرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَرَ تَجُرى مِن تَحْتِهِمُ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ۞ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَنبًا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَقَالُواْ لَوُلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ أَ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ٥

سورة الأنعام

۵ ﴿ عَلَيْهِ ٤ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ملاحظة: ﴿ وَٱلنُّورَ۞ ﴾ رأس آية للمكي، فهي معدودة لابن كثير.

الله ﴿ جَعَلْنَكُهُ وَ ﴾ معاً. ابن كثير بصلة هاء الضمير

الله ﴿ وَلَقَدُ ﴾

ابن كثير بضم الدال وصلاً.

وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ۞ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزءُونَ ۞ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١ قُل لِّمَن مَّا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قُل لِلَّهِ ۚ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ۞ وَلَهُو مَا سَكَنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ قُلُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيَّا فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۖ قُلَ إِنِّيَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسُلَمَ ۗ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ قُلُ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمِ ۞ مَّن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَبِذِ فَقَدْ رَحِمَهُو ۚ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُوٓ

الله فيه الله

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ إِنِّي أَخَافُ ﴾

ابن كثير بفتح الياء.

الما عَنْهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

إِلَّا هُوَ ۗ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ - وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١

صلة ميم الجمع

ختلف فیه

ۚ قُلُ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَدَةً ۖ قُل ٱللَّهُ ۖ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِىَ إِلَىَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ۚ أَيِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَى ۚ قُل لَّاۤ أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشۡرِكُونَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَـٰهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ و كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِايَتِهِ ٤٠ ۚ إِنَّهُ و لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ١ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوۤاْ أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ۞ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتُنتُهُمُ إِلَّا أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ۞ ٱنظُرُ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ۚ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ مَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَا ۚ وَإِن يَرَوُا كُلَّ ءَايَةٍ لَّـا يُؤْمِنُواْ بِهَا ۗ حَتَّىٰۤ إِذَا جَآءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَنذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٥ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ ۗ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشُعُرُونَ ١ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاَيَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١

- شَهُ عَنْهُ وَ ﴾ معاً. ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.
- ﴿ نُكِذِبُ ﴾ ابن كثير بضم الباء. ﴿ وَنَكُونُ ﴾ ابن كثير بضم النون الثانية.

١ عَنْهُ و الله ابن كثير بصلة هاء الضمير.

بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ يُخُفُونَ مِن قَبْلُ ۗ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ وَقَالُوٓاْ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ ۞ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهم ۚ قَالَ أَلَيْسَ هَاذَا بِٱلْحَقُّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبَّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمۡ تَكۡفُرُونَ ۞ قَدۡ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّىۤ إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَحَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَآءَ مَا يَزرُونَ ا وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبُ وَلَهُوُ ۖ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۚ أَفَلَا تَعُقِلُونَ ۞ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ و لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونُّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بِّاكِتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰٓ أَتَنْهُمۡ نَصُرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِيْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمَا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيَهُم بِاَيَةٍ ۚ وَلَوْشَآءَٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَى ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ ١

ابن كثير بالياء بدل التاء. إدغام الراء واللام من الطيبة

لة ميم الجمع الصلة هاء الض

المختلف فيه

الَيْهِ عَلَى اللهِ معاً.

الم عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِ

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ يُنزِلَ ﴾

ابن كثير بإسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي.

المجناحية

المنظم المنظمة المنظمة المنطقة المنطقة

﴿ يَجْعَلْهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ سِرَطٍ ﴾

قنبل بالسين. ولقنبل من الطيبة وجمان: بالسين، وبالصاد.

الله ﴿ إِيَّاهُو ﴾

ابن كثير بصَّلة هاء الضمير.

٥ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ - قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَن يُنَزِّلُ ءَايَةَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَنبِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمَمُ أَمْثَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِءَايَتِنَا صُمُّ وَبُكُمُ فِي ٱلظُّلُمَاتِّ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأَ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ اللَّهُ مُن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأَ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَلَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتُكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿ وَلَقَدُ أُرْسَلُنَا ٓ إِلَىٰ أُمَمِ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذُنَاهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ١ فَلُولًا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ـ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذُنَاهُم بَغْتَةَ فَإِذَا هُم مُّبلِسُونَ ١

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ا قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمَ عَلَيْكُمْ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَّهُ عَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَمْ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَل عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ۞ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ١ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرينَ وَمُنذِرينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ كَايَٰتِنَا يَمَشُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهِ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۗ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ ُ قُلُ هَلُ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ٥ وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا إِلَىٰ رَبِّهِمُ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ - وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُۗ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم ،ن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ الصَّا

وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِّيَقُولُوٓا أُهَلَوُلُآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنُ بَيْنِنَآ ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّكِرِينَ ۞ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاَيَتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ ۖ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ مِنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَّءًا جِهَلَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ و غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ قُلُ إِنِّي نُهيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قُل اللَّهِ اللَّهِ قُل اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَآءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١٠٠٠ قُلُ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِّ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِّ عَل تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ ۚ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ۗ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ ۗ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ١ قُل لَّو أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ ۞ ۞ وَعِندَهُ و

مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْر ۚ

وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ

ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابِ مُّبِينِ ١

الله ﴿ إِنَّهُ وَ ﴾ ﴿ فَإِنَّهُۥ ﴾ ابن كثير بكسر الهمزة.

الله فيه الله

# ﴿ إِلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

## المُ ﴿ جَا أَحَدَكُمُ ﴾

البزي بإسقاط الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى

#### ﴿ جَآءَ أَحَدَكُمُ ﴾

وقنبل بتسهيل الهمزة الثانية. ولقنبل وجه بالإبدال ألفاً.

## ﴿ جَآءَ احَدَكُمُ ﴾

والمقدم له التسهيل. ولقنبل من الطيبة ثلاثة أوجه: تسهيل الثانية، وابدال الثانية، واسقاط الأولى.

### ﴿ تَوَقَّتُهُ ﴿ يَوَقَّتُهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

## ﴿ أَنجَيْتَنَا ﴾

ابن كثير بياء ساكنة بدل الألف وبعدها تاء مفتوحة.

## الله المنجيكُمُ و ﴾

ابن كثير بإسكان النون مع إخفائها، وتخفيف الجيم.

#### ١٠٠٠ ﴿ بَعْضِ أَنظُرُ ﴾

ابن كثير بضم نون التنوين وصلاً. ولقنبل من الطيبة وجمان: الضم والكسر.

وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّنكُم بِٱلَّيْل وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُّسَمَّى اللهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ۞ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦۗ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمُ لَا يُفَرَّطُونَ ۞ ثُمَّ رُدُّوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقَّ ۚ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِبِينَ ١ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ و تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَيِن أَنجَلنَا مِنْ هَاذِهِ - لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ قُل ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُم تُشْرِكُونَ ۞ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ۗ ٱنظُرُ كَيْفَ نُصَرّفُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ۞ وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُ ۚ قُل لَّسُتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ۞ لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرُّ ۗ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَتِنَا فَأَعُرضُ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا تَقُعُدُ بَعُدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ ملاحظة: آية 🥡 ﴿ بِوَكِيلٍ ﴾ لا يعدها المكي رأس آية، فهي غير معدودة لابن كثير.

وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ ۞ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمُ لَعِبَا وَلَهُوَا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا ۚ وَذَكِّرُ بِهِ ۚ أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَآ ۗ أُوْلَنِيِكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ اللَّهُمُ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞ قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَننَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسْتَهْوَتُهُ ٱلشَّينطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَ أَصْحَابُ يَدْعُونَهُ وَ إِلَى ٱلْهُدَى ٱغْتِنَا ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّقُوهُ ۚ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ ۚ وَلَهُ ٱلْمُلُّكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّور عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١

الله وَٱتَّقُوهُ ﴾ ﴿ إِلَيْهِ ٢ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ملاحظة: آية ﴿ كُن فَيَكُونُ ۞ ﴾ رأس آية للمكي، فهي معدودة لابن كثير.

الأبيه الم

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ إِنِّي ﴾

ابن كثير بفتح الياء.

۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّى أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ۞ وَكَذَالِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكَبَا ۗ قَالَ هَاذَا رَبِّي ۗ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ ۞ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَر بَازِغَا قَالَ هَنذَا رَبِّ ۗ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَينٍ لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّآلِينَ ۞ فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةَ قَالَ هَنذَا رَبِّي هَنذَآ أَكْبَرُ اللَّهُ فَلَمَّآ أَفَلَتُ قَالَ يَلقَوْمِ إِنِّي بَرِيٓءُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفَا اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَحَاجَّهُ و قَوْمُهُ و قَالَ أَتُحَنَّجُّوَنِّي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰن ۚ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِۦٓ إِلَّا أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْئا ۚ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ١ وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ

أُنَّكُمُ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمُ سُلُطَانًا ۚ

فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمُن ۗ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١

الله وَجُهِي ﴾ ابن كثير بإسكان الياء.

١ يُنزِلُ ﴾

ابن كثير بإسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي.

الله ﴿ دَرَجَاتِ مَن ﴾ ابن كثير بكسر التاء دون

تنوين.

## ﴿ نَّشَاءُ ونَّ ﴾

ابن كثير على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم للبزي. والتسهيل وهو المقدم لقنبل

## ﴿ يَشَاءُ إِنَّ ﴾

ولابن كثير الوجمان من

### ١٤٥٥ وَزَكُرِيَّاءَ ﴾

ابن كثير بالهمزة مفتوحة مع المد المتصل.

## الله ﴿ سِرَاطٍ ﴾

قنبل بالسين. ولقنبل من الطيبة وجمان: بالسين، وبالصاد.

## الله ﴿ عَلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمُ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أَوْلَتَهِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ١ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَا إِبْرَهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ - ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَآءُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ ۚ وَكَذَالِكَ نَجُزى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَزَكَريَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۗ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ وَإِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَمِنْ ءَابَآبِهِمُ وَذُرّيَّتِهِمْ وَإِخُونِهِمْ وَٱجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۞ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ أُوْلَنِيكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلَّحُكُمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ۚ فَإِن يَكُفُرْ بِهَا هَنَوُلآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَافِرِينَ ﴿ أُوْلَنِيكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۗ فَبِهُدَنْهُمُ ٱقْتَدِهُ ۗ قُل لَّا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَلَمِينَ ٥

﴿ يَجْعَلُونَهُ وَ ﴾ ﴿ يُبُدُونَهَا

> وَيُخْفُونَ ﴾ ابن كثير بالياء فيهم.

الله المنافع ا

﴿ يَدَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله المنكم الله ابن كثير بضم النون.

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَر مِّن شَيْءٍ ۗ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَآءَ بهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِّلنَّاسِ ۗ تَجُعَلُونَهُ و قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۗ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمُ تَعْلَمُوٓا أَنتُمُ وَلَا ءَابَآؤُكُمْ ۖ قُل ٱللَّهُ ۗ ثُمَّ ذَرْهُمُ فِي خَوْضِهِمُ يَلْعَبُونَ ١ وَهَلْذَا كِتَكِبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ١ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۗ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَكَيِكَةُ بَاسِطُوٓاْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓاْ أَنفُسَكُمُ ۗ ٱلْيَوْمَ تُجُزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُون بِمَا كُنتُمُ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمُ عَنْ ءَايَتِهِ-تَسْتَكْبِرُونَ ۞ وَلَقَدُ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقُنَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمۡ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمۡتُمۡ أَنَّهُمۡ فِيكُمۡ شُرَكَٓوُا ۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمُ تَزْعُمُونَ اللهُ

139

سلة ميم الجمع

ختلف فیه

(ألْمَيْتِ ﴾ معاً. ابن كثير بإسكان الياء.

آ ﴿ وَجَاعِلُ ٱلَّيْلِ ﴾ ابن كثير بألف بعد الجيم وكسر العين وضم اللام الأولى، وكسر اللام الأخيرة.

﴿ فَمُسْتَقِرُ ﴾ ابن كثير بكسر القاف.

﴿ مِنْهُ وَ ﴾ معاً. ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ مُتَشَلِيهِ ٱنظُرُوٓاْ ﴾ ابن كثير بضم نون التنوين وصلاً. ولقنبل من الطيبة وجمان: بضم نون التنوين، وكسرها.

 إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِ وَٱلنَّوَى اللَّهَ يُخْرِجُ ٱلْحَقَ مِنَ ٱلْمَيتِ وَهُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيُّ ۚ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ ۗ فَأَنَّى تُؤُفَّكُونَ ۞ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقُدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْر ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفُسِ وَ حِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَ عُ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآلِيَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بهِـ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخُرجُ مِنْهُ حَبَّا مُّتَرَاكِبَا وَمِنَ ٱلنَّخُلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةُ وَجَنَّتٍ مِّن أُعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَلِبِهٍ ۗ ٱنظُرُوٓاْ إِلَىٰ ثَمَرِهِ ۚ إِذَآ أَثُمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمۡ لَاَيَتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ ۗ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَتٍ بِغَيْرِ عِلْمِ شَبْحَنَهُ و وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ١ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدُ وَلَمْ تَكُن لَّـهُو صَاحِبَةٌ ۗ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞

الله ﴿ فَأَعْبُدُوهُ ﴿ فَأَعْبُدُوهُ اللَّهِ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله المست الله ابن كثير بألف بعد الدال.

ابن كثير بكسر الهمزة.

ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُّ لَا إِلَىٰهَ إِلَّا هُوَّ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَٱعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿ لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارَ ۗ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ۞ قَدْ جَآءَكُم بَصَآبِرُ مِن رَّبَّكُمْ ۗ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفُسِهِ ۗ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا ۚ وَمَاۤ أَنَا ْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ١ وَكَذَالِكَ نُصَرّفُ ٱلْآيَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ و لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ ٱتَّبِعْ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن رَّبّكَ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ وَأَعْرِضْ عَن ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا أَشُرَكُوا وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِم حَفِيظًا ۗ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ۞ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدُوًا بِغَيْرٍ عِلْمِ ۗ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَأَقُسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَيِن جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ لَّـيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۚ قُلُ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللَّهِ ۗ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَاۤ إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ١ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ ٢ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمُ فِي طُغُيَانِهِمُ يَعْمَهُونَ ١

صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة ﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَىٰ إِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُوۤاْ إِلَّاۤ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجُهَلُونَ ۞ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوَّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنَّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۗ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أُفْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ ۞ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغي

الله ﴿ فَعَلُوهُ و ﴾

الَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ الْمَالِيةِ عِلَيْهِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْع

﴿ وَلِيَرْضَوْهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

١

ابن كثير بإسكان النون مع الإخفاء وتخفيف الزاي.

ابن كثير بألف بعد الميم على

﴿ عَلَيْهِ ٤ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

حَكَمَا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَابَ مُفَصَّلًا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِنَزَّلُ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحَقُّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدُلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ - وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ وَإِن تُطِعُ أَكْثَرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ١ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِاَيَتِهِ مُؤْمِنِينَ ١

الله عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ ع

## ﴿ إِلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

## ﴿ فُصِّلَ ﴾

ابن كثير بضم الفاء وكسر

#### ﴿ حُرَّمَ ﴾

ابن كثير بضم الحاء وكسر

# ﴿ لَّيَضِلُّونَ ﴾

ابن كثير بفتح الياء.

# الله ﴿ فَأَحْيَيْنَكُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْر عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ١ وَذَرُواْ ظَهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرفُونَ ۞ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكُر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلَفِسْقُ ۗ وَإِنَّا لَمْ يُذْكُر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلَفِسْقُ ۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أُولِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُ ۗ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ۞ أَوَ مَن كَانَ مَيْتَا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ وفِي ٱلظُّلُمَتِ لَيْسَ جِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠٠ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا ۖ وَمَا يَمُكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشُعُرُونَ ۞ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةُ قَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَاۤ أُوتِى رُسُلُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ مِ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ

عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ١

الله ﴿ ضَيْقًا ﴾

ابن كثير بإسكان الياء.

﴿ يَضْعَدُ ﴾

ابن كثير بإسكان الصاد وتخفيف العين.

المراط الله

قنبل بالسين.

ولقنبل من الطيبة وجمان: بالسين، وبالصاد.

﴿ نَحُشُرُهُمُو ﴾ ابن كثير بالنون بدل الياء.

فَمَن يُردِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ و يَشْرَحُ صَدْرَهُ و لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُردُ أَن يُضِلَّهُ و يَجْعَلُ صَدْرَهُ و ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ا وَهَاذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمَا ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآلِيَتِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ١٠٥٥ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ ۖ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَمَعْشَرَ ٱلجِنَّ قَدِ ٱسۡتَكۡثَرۡتُم مِّنَ ٱلۡإِنسِ وَقَالَ أُولِيَآوُهُم مِّنَ ٱلۡإِنسِ رَبَّنَا ا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِيَّ أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَلْكُمْ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١ وَكَذَالِكَ نُولِّي بَعْضَ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ يَمَعُشَرَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ

يَوْمِكُمْ هَاذَا قَالُواْ شَهِدُنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا ۖ وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ

ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ أَنَّهُمۡ كَانُواْ كَفِرينَ ١

ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَلْفِلُونَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِّمَّا عَمِلُوا ۚ وَمَارَبُّكَ بِغَلْفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ۚ إِن يَشَأُ يُذُهِبُكُمُ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَآءُ كَمَآ أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ ١ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَاتٍ ۗ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ اللهُ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلُ فَسَوْفَ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَلقِبَةُ ٱلدَّارِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ١ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأً مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَلِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَاذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَاذَا لِشُرَكَآبِنَا اللَّهُ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمْ ۚ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ۞ وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أُولَدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمُ ۗ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا فَعَلُوهُ ۗ فَذَرْهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ ١

الله ﴿ فَعَلُوهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير. صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

ىلة ميم الجمع <mark>صلة</mark>

لختلف فيه

ش عَلَيْهِ عَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَهُ ﴿ مَّيْتَةً ﴾

ابن كثير بتنوين الضم.

﴿ فِيهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ قَتَلُواْ ﴾

ابن كثير بتشديد التاء.

الله المُحلُّهُ اللهُ ال

ابن كثير بإسكان الكاف.

﴿ حِصَادِهِ ﴾

ابن كثير بكسر الحاء.

الله خُطُواتِ ﴾

البزي بإسكان الطاء مع القاقلة

ومن الطيبة له وجمان: الإسكان والضم.

وَقَالُواْ هَاذِهِ مَ أَنْعَامُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتُ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامُ لَـا يَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهِ ۚ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذْكُورِنَا وَهُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَ جِنَا ۗ وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَآءٌ سَيَجْزيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ و حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓا أَوْلَادَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ ۚ قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ١ ٥ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتِ مَّعُرُوشَاتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتِ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُّهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَابِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِةٍ كُلُواْ مِن ثَمَرهِ ٓ إِذَآ أَثُمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ و يَوْمَ حَصَادِهِ ٥ وَلَا تُسْرِفُوٓا إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ١ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةَ وَفَرْشَا ۚ كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ

ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوٰتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ و لَكُمْ عَدُقُّ مُّبِينُ ١

#### م الجمع ص

#### صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

صلة ميم الجمع

المختلف فيه

# ﴿ ٱلْمَعَزِ ﴾

ابن کثیر بفتح العین. ﴿ عَلَیْهِ ے ﴾ معاً. ابن کثیر بصلة هاء الضمیر.

# شُهدآء إذ كه ابن كثير بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ تَكُونَ ﴾ ابن كثير بالتاء بدل الياء.

﴿ فَمَنُ ﴾ ابن كثير بضم النون.

ثَمَنِيَةَ أَزُورِجٍ ۗ مِّنَ ٱلضَّأْنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ قُلُ ءَالذَّكَرَيْن حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثَيَيْنِ أُمَّا ٱشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنثَيَيْنِ لَ نَبِّونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ا وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ أُ قُلُ ءَالذَّكَرَيْن حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۖ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ وَصَّلَكُمُ ٱللَّهُ بِهَنذَا ۚ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِّـيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْر عِلْمٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُ ۚ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ ورِجْسٌ أَوْ فِسُقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَلَمُن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرِ ۖ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتُ ظُهُورُهُمَا أُو ٱلْحَوَايَا أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ۚ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِم ۗ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا ءَابَآؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ ۚ كَذَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنُ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ ۚ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمُ إِلَّا تَخُرُصُونَ ۞ قُلُ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَلِغَةُ ۖ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَاذَا اللهِ فَإِن شَهدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُم فَ وَلَا تَتَبعُ أَهْوَاءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِءَايَتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمُ يَعْدِلُونَ ۞ ۞ قُلْ تَعَالَوْا أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ مَنْكًا وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَا كُم مِّنُ إِمْلَقِ نَّحُنُ نَرُزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۗ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحُقِّ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ عَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَكِ ۗ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ ۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبعُوهٌ وَلَا تَتَّبعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ - ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللهُ عُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بلِقَآءِ رَبّهمُ يُؤْمِنُونَ ١ وَهَلاَا كِتَكِ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ۞ أَن تَقُولُوٓا إِنَّمَاۤ أُنزِلَ ٱلْكِتَابُ عَلَىٰ طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَلفِلِينَ ١ أُو ا تَقُولُواْ لَوْ أَنَّآ أَنزلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَبُ لَكُنَّآ أَهْدَىٰ مِنْهُم ۚ فَقَدْ جَآءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبَّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِاَيْتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَتِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ١

ابن كثير بتشديد الذال.

الله المسراطي

قنبل بالسين. ولقنبل من الطيبة وجمان: بالسين، وبالصاد.

﴿ فَٱتَّبِعُوهُ وَ ﴾ معاً. ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ فَتَّفَرَّقَ ﴾

البزى بتشديد التاء. وله من الطيبة فيها وجمان: التشديد والتخفيف للتاء.

١ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَكَيِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ ۚ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتُ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيۤ إِيمَٰنِهَا خَيْراً ۗ قُلِ ٱنتَظِرُوٓاْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ١ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنةِ فَلَهُ و عَشُرُ أَمْثَالِهَا ۗ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجُزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ قُلُ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّيٓ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيمِ دِينَا قِيمًا مِّلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُو ۗ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا ۚ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبَّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ ۗ وزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَى رَبَّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَنِهَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِّيبَلُوِّكُمْ فِي مَآ ءَاتَاكُمْ ۗ إِنَّ

شر سِرَطِ ﴾ قنبل بالسين.

ولقنبل من الطيبة وجمان: بالسين، وبالصاد.

﴿ قَيِّمًا ﴾

ابن كثير بفتح القاف وكسر الياء مشددة.

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ملاحظة: آية ﴿ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ رأس آية للمدني والمكي، فهي معدودة للجميع.

رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ ولَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٠

سورة الأعراف

# سُورَةُ الأعراف

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الْمَصِّ ۞ كِتَابُ أَنزلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْركَ حَرَجُ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ - وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ١٠ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ ٓ أُولِيٓآءً ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ا وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَنتًا أَوْ هُمُ قَآبِلُونَ ٥ فَمَا كَانَ دَعُولِهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوٓاْ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ۞ فَلَنَسْعَلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَلَنَقُصَّنَ عَلَيْهِم بِعِلْمِ ۖ وَمَا كُنَّا غَآبِبِينَ ۞ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَبِدٍ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَازِينُهُ و فَأُوْلَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ و فَأُوْلَتَمِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وٓاْ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِءَايَتِنَا يَظْلِمُونَ ۞ وَلَقَدُ مَكَّنَّكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَامَعَايِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشُكُرُونَ ١ وَلَقَدْ خَلَقُنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَّيِكَةِ ٱسْجُدُواْ

لِّأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّآ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّجِدِينَ ٣

﴿ مِّنْهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

اَنْ كُوْرُونَ ﴾ ابن كثير بتشديد الذال.

ملاحظة: آية ۞﴿ الْمَصَّ ﴾ لا يعدها المكي رأس آية، فهي غير معدودة لابن كثير.

صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسُجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ اللَّهِ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ الله ﴿ مِنْهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

> الله ﴿ سِرَطَكَ ﴾ قنبل بالسين. ولقنبل من الطيبة وجمان: بالسين، وبالصاد.

خَلَقْتَني مِن نَّار وَخَلَقْتَهُ ومِن طِينِ ١ قَالَ فَٱهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَٱخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ا قَالَ أَنظِرُنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللَّهِ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ اللهُ عَالَ فَبِمَا أَغُويُتَني لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهِ اللهُ عَالَى اللهُ المُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَاتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِمْ ۗ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ۞ قَالَ ٱخْرُجُ مِنْهَا مَذْءُومَا مَّدْحُورًا ۖ لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ وَيَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١ فَوَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِى لَهُمَا مَا وُورِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ ۞ وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّاصِحِينَ ۞ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُور ۚ فَلَمَّا ذَاقًا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتُ لَهُمَا سَوْءَتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ اللَّهِ وَنَادَنْهُمَا رَبُّهُمَاۤ أَلَمُ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَآ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمَا عَدُقُّ مُّبِينُ۞

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞ قَالَ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۗ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينِ ١ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ١ يَبَنَى عَادَمَ قَدُ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِى سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ۚ ذَالِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكُرُونَ الله يَابَنِي عَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كَمَاۤ أُخْرَجَ أُبَوَيْكُم اللَّهُ يُطَانُ كَمَآ أُخْرَجَ أُبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَتِهِمَآ ۚ إِنَّهُو يَرَىٰكُمُ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ أُولِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۗ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ ۗ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ قُلُ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ ۗ وَأُقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ۞ فَريقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ ۚ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَاطِينَ أُوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُتَدُونَ ٣

﴿ بِٱلْفَحْشَآءِ يَتَقُولُونَ ﴾

ابن كثير بالإبدال ياءاً مفتوحة.

المراز وَأَدْعُوهُ و

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

المراز وكمسِبُونَ ابن كثير بكسر السين.

ملاحظة: آية ۞﴿ تَعُودُونَ ﴾ لا يعدها المكي رأس آية، فهي غير معدودة لابن كثير.

ه يَبَني ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓا ۚ إِنَّهُ ولَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ١ قُلۡ مَن حَرَّمَ زينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي أُخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ مُلْطَنَّا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةَ وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ ۞ يَبَنىٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِاَيْتِنَا وَٱسۡتَكۡبَرُواْ عَنۡهَآ أُوْلَتِهِكَ أَصۡحَبُ ٱلنَّار ۗ هُمۡ فِيهَا خَلِدُونَ ا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِءَايَتِهِ ۗ أُوْلَنَبِكَ يَنَالُهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِتَابِ مَّ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوٓاْ أَيْنَ مَا كُنتُمۡ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۗ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ أَنَّهُمۡ كَانُواْ كَفِرينَ ٣

# الله المنزل اله

ابن كثير بإسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي.

# المَّا ﴿ جَا أَجَلُهُمُ و ﴾

البزي بإسقاط الهمزة الأولى مع القصر والتوسط مع القصر والتوسط، والقصر

وقنبل له وجمان بتسهيل الثانية وهو المقدم في الأداء،

#### ﴿ جَآءَ أَجَلُهُمُو ﴾ والإبدال ألفاً.

# ﴿ جَآءَ اجَلُهُمُو ﴾

ولقنبل من الطيبة ثلاثة أوجه، وجهان الشاطبية، ووجه بحذف الهمزة الأولى. قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِيۤ أُمَمِ قَدۡ خَلَتُ مِن قَبۡلِكُم مِّنَ ٱلۡجِنّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِ ۗ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا ۗ حَتَّىٰ إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعَا قَالَتْ أُخْرَلهُمُ لِأُولَلهُمُ رَبَّنَا هَلَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمُ عَذَابَا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّار ۗ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ ١ وَقَالَتُ أُولَنهُمُ لِأُخْرَنهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا وَٱسۡتَكۡبَرُواْ عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمُ أَبْوَبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجِنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِيَاطِ ۚ وَكَذَالِكَ نَجُزى ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۗ وَكَذَالِكَ خَجْزى ٱلظَّلِمِينَ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أُوْلَنبِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ ۗ هُمۡ فِيهَا خَالِدُونَ ا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجُرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ اللَّهُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَلْنَا لِهَاذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَآ أَنْ هَدَنْنَا ٱللَّهُ ۖ لَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحُقَّ ۖ وَنُودُوٓا أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ١

﴿ هَنَّوُلاَّءِ يَضَلُّونَا ﴾ ابن كثير بالإبدال ياءً مفتوحة.

ملاحظة: آية ﴿ مِّنَ ٱلنَّارِ۞ ﴾ رأس آية المكي، فهي معدودة لابن كثير.

١ أُنَّ لَعْنَةً ﴾

البزي بتشديد النون وفتح التاء. وقنبل له من الطيبة وجمان كحفص، وكالبزي.

﴿ تِلْقَا أَصْحَابِ ﴾

البزي بإسقاط الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى. وقنبل له وجمان بتسهيل الثانية وهو المقدم في الأداء

﴿ تِلْقَآءَ أَصْحَابِ ﴾ والإبدال ألفاً مشبعة.

﴿ تِلْقَآءَ آصْحَب ﴾

ولقنبل من الطيبة ثلاثة أوجه وجمين الشاطبية، ووجه بحذف الهمزة الأولى.

﴿ بِرَحْمَةٍ ۚ ٱدۡخُلُواْ ﴾ ابن كثير بضم نون التنوين ولقنبل من الطيبة وجمان: الضم والكسر.

المَآءِ يَوُ ﴾ ابن كثير بالإبدال ياءً مفتوحة.

وَنَادَىٰٓ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّا فَهَلَ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّا ۖ قَالُواْ نَعَمُ ۚ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَبَيْنَهُمُ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ١ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ ٥ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَلهُمْ ۚ وَنَادَوْا أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمٌ عَلَيْكُمْ ۚ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ۞ ۞ وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أُصْحَبِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَنَادَى ٓ أَصْحَابُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَلهُمْ قَالُواْ مَآ أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ۞ أَهَـٰٓ وُلَاءِ ٱلَّذِينَ أَقۡسَمۡتُمۡ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحۡمَةٍ ۚ ٱدۡخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَا خَوۡفُ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَنتُمْ تَحُزَنُونَ ١ وَنَادَىٰۤ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ۚ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ٥ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۚ فَٱلْيَوْمَ نَنسَلهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هَنذَا وَمَا كَانُواْ بِاَيَتِنَا يَجُحَدُونَ ١

الله فَصَّلْنَاهُ و الله

الله فَسُوهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

المنظم وَأَدْعُوهُ الله ابن كثير بصلة هاء الضمير. ﴿ رَحْمَه ﴾ ابن كثير وقفاً بالهاء.

﴿ ٱلرِّيحَ ﴾

ابن كثير بإسكان الياء وحذف الألف.

﴿ نُشُرًا ﴾

ابن كثير بالنون بدل الياء وضم الشين.

﴿ سُقُنَاهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ مَّيْتِ ﴾

ابن كثير بإسكان الياء.

﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾

ابن كثير بتشديد الذال.

وَلَقَدُ جِئْنَهُم بِكِتَابِ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدَى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ هَلُ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأُويلَهُ ۚ يَوْمَ يَأْتِي تَأُويلُهُ و يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَلِ لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشُفَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ قَدْ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَّ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ و حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ عَ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ١ اُدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ ا رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبُ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكِ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ - ۗ حَتَّىۤ إِذَآ أَقَلَتُ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدِ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ من كُلّ ٱلشَّمَرَتِ ۚ كَذَالِكَ نُخُرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞

#### صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

صلة ميم الجمع

ختلف فيه

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخُرُجُ نَبَاتُهُ و بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا

يَغُرُجُ إِلَّا نَكِداً كَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ۞

لَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَقَالَ يَكَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا

لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُوۤ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

ا قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ قَالَ اللَّهِ مَا لَا مُعَالِ

يَنَقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَلَةُ وَلَكِنِي رَسُولُ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ وَلَكِنِي رَسُولُ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ

أَبَلِّغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا

تَعْلَمُونَ ﴿ أُوعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكُرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ

رَجُلٍ مِّنكُمُ لِيُنذِرَكُمُ وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ اللَّهِ وَأَغَرَقُنَا ٱلَّذِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ

كَذَّبُواْ بِاَيْتِنَآ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ۞ ۞ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ

هُودَا ۚ قَالَ يَقَوْمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا

تَتَّقُونَ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي

سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي

سَفَاهَةُ وَلَكِنِي رَسُولُ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ۞

۞﴿ إِنِّي ﴾ ابن كثير بفتح الياء.

الله ﴿ فَكَذَّ بُوهُ

فَأَنْجَيْنَكُهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

أَبَلِّغُكُمْ رِسَلَتِ رَبِّي وَأَنَاْ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ۞ أُوَعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمُ ذِكُرٌ مِّن رَّبِّكُمُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمُ لِيُنذِرَكُمُ ۚ وَٱذۡكُرُوٓا ۚ إِذۡ جَعَلَكُمۡ خُلَفَآءَ مِن بَعۡدِ قَوۡمِ نُوحٍ وَزَادَكُمۡ فِي ٱلْخُلُقِ بَصَّطَةً ۗ فَٱذْكُرُوٓاْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ ١ قَالُوٓاْ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ قَالَ قَدُ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمُ رِجْسٌ وَغَضَبٌّ أَتُجَادِلُونَني فِي أَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمۡ وَءَابَآؤُكُم مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَن ٓ فَٱنتَظِرُوٓا ۚ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞ فَأَنجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ و بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَِّايَتِنَا ۗ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ١ وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمُ صَلِحًا ۚ قَالَ يَقَوْمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنُ إِلَهٍ غَيْرُهُو ۗ قَدْ جَآءَتُكُم بَيّنَةُ مِّن رَّبَّكُمْ مُ هَاذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً ۗ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِيَ أَرْضِ ٱللَّهِ ۗ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞

الله ﴿ بَصْطَةً ﴾ البزي بالصاد، وقنبل بالسين.

﴿ بَسُطَةً ﴾

ولقنبل من الطيبة وجمان: بالسين، وبالصاد.

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَٱذۡكُرُوٓا ۚ إِذۡ جَعَلَكُمۡ خُلَفَآءَ مِن بَعۡدِ عَادِ وَبَوَّاكُمۡ فِي ٱلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا فَادْ كُرُواْ ءَالآءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ الله عَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَلِحَا مُّرْسَلُ مِّن رَّبّهِ عُ قَالُوٓا إِنَّا بِمَآ أُرْسِلَ بِهِ عُمُؤُمِنُونَ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوٓا ۚ إِنَّا بِٱلَّذِيٓ ءَامَنتُم بِهِۦ كُلفِرُونَ ۞ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَصَلِحُ ٱعْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدُ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ ١ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٓ أَتَأَتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أُحَدِ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةَ مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ٨

ابن كثير بكسر الباء.

الله ﴿ أَ فَتَكُمُ و ﴾ ابن كثير بزيادة همزة على الإستفهام وتسهيل الثانية.

الله فَأَنْجَيْنَكُهُ وَ اللهِ اللهُ ا ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ۗ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ۞ فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُوٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ و كَانَتُ مِنَ ٱلْغَيرِينَ ١ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرَا ۗ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبَا ۚ قَالَ يَلْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنُ إِلَهٍ غَيْرُهُو ۗ قَدْ جَآءَتُكُم بَيّنَةُ مِّن رَّبّكُمُ ۗ فَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمُ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ وَلَا تَقْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بهِ عَ وَتَبْغُونَهَا عِوَجَا ۚ وَٱذۡكُرُوٓا إِذۡ كُنتُمۡ قَلِيلًا فَكَتَّرَكُمُ ۗ وَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كَانَ طَآبِفَةُ مِّنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَةُ لَّمْ يُؤْمِنُواْ فَٱصْبِرُواْ حَتَّىٰ يَحُكُمَ ٱللَّهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ١

الله السراطِ ﴾ قنبل بالسين. ولقنبل من الطيبة وجمان: بالسين، وبالصاد.

﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ مِن قَوۡمِهِۦ لَنُخۡرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ قَالَ أُوَلُو كُنَّا كُرهِينَ ۞ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّلْنَا ٱللَّهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَآ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا ۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ۚ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَاتِحِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَيِن ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَسِرُونَ ۞ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَثِمِينَ ١ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبَا كَأَن لَّمْ يَغْنَوُاْ فِيهَا ۚ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبَا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَاسِرِينَ ١ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمٌّ فَكَيْفَ ءَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ كُفِرِينَ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيّ إِلَّآ أَخَذُنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ١ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّعَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذُنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ أَفَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَتَا وَهُمْ نَآبِمُونَ ۞ أُو أُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ أَفَأُمِنُواْ مَكْرَ ٱللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ أَوَ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنُ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّو نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ١ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآيِهَا ۚ وَلَقَدُ جَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلۡبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ ۚ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَافِرِينَ ا وَمَا وَجَدُنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدِ ۗ وَإِن وَجَدُنَآ أَكْثَرَهُمُ لَفَاسِقِينَ اللهُ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِعَايَتِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَظَلَمُواْ بِهَا ۗ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ا وَقَالَ مُوسَىٰ يَفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

﴿ أَوْ أَمِنَ ﴾ ابن كثير بإسكان الواو.

#### ١

وَصَبْنَاهُمُ وَ ﴾ ابن كثير بالإبدال واوأ

مفتوحة.

صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

م الجمع صل

لختلف فيه

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّـا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحُقَ ۚ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِى بَنِيَ إِسْرَآءِيلَ ۚ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بَايَةٍ فَأْتِ بِهَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۚ

قَالُوٓاْ إِنَّ لَنَا لَأَجُرًا إِن كُنَّا نَحُنُ ٱلْغَلِبِينَ ﴿ قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ قَالُواْ يَمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ قَالُواْ يَمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن تُكُونَ نَحُنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ قَالَ أَلْقُواا اللَّهُ وَاللَّهُ فَلَمَّا أَلْقَوا السَحَرُوٓا اللَّهُ وَاللَّهُ فَلَمَّا أَلْقَوا السَحَرُوٓا اللَّهُ وَاللَّهُ فَلَمَّا أَلْقَوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

أُعُيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسۡتَرْهَبُوهُمۡ وَجَآءُو بِسِحۡرٍ عَظِيمِ ۞ ۞ وَأَوۡحَيۡنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰۤ أَنۡ أَلۡقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِىَ تَلۡقَفُ مَا وَأُوۡحَيۡنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنۡ أَلۡقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِى تَلۡقَفُ مَا يَأُفِرُونَ ۞ فَوَقَعَ ٱلۡحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ۞ فَعُلِبُواْ يَعُمَلُونَ ۞ فَعُلِبُواْ

هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُواْ صَغِرِينَ ١ وَأُلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ ١

﴿ مَعِیْ ﴾ ابن کثیر بإسکان الیاء.

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

شَرْ أُرْجِئُهُو ﴾ ابن كثير بهمزة ساكنة بعد الجيم وضم الهاء وصلتها.

﴿ وَأَخَاهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ تَلَقَّفُ ﴾

ابن كثير بفتح اللام وتشديد القاف. وزاد البزي بتشديد التاء وصلاً وفي الابتداء مثلهم

﴿ هِمَ تَّلْقَفُ ﴾ وله من الطيبة فيها وجمان:

التشديد والتخفيف للتاء.

الله عَارَمَنتُمُو ﴾

البزي بزيادة همزة استفهام فحققها وسهل الثانية. وقنبل وصلاً يبدل الأولى واواً ويسهل الثانية، وفي الإبتداء مثلهم

﴿ فِرْعَوْنُ وَأَه مَنتُمُو ﴾

وله من الطيبة وجمان: وجه الشاطبية، والثاني: وصلاً إبدال الهمزة الأولى واواً مع تحقيق الثانية.

﴿ فِرْعَوْنُ وَأَرْمَنتُمُو ﴾

﴿ مَّكُرْتُمُوهُ ﴿ مَّكُرْتُمُوهُ ا

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ سَنَقْتُلُ ﴾

ابن كثير بفتح النون واسكان القاف وضم التاء مخففة.

قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ اللَّهِ إِنَّ هَاذَا لَمَكُرُ مَّكَرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَآ أَهْلَهَا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّهُ عَلِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ قَالُوٓا إِنَّاۤ إِلَىٰ رَبَّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ وَمَا تَنقِمُ مِنَّآ إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِاَيَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَا ۚ رَبَّنَا أَفُرغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ ولِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِلُ أَبْنَآءَهُمُ وَنَسْتَحْي نِسَآءَهُمُ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ۞ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بٱللَّهِ وَٱصۡبِرُوٓٓا اللَّا اللَّارَضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِن عِبَادِهِّ مَ وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١ قَالُواْ أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنُ بَعْدِ مَاجِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُم أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخُلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١ وَلَقَدُ أَخَذُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقُصٍ مِّنَ ٱلشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ١

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِهِ ۚ وَإِن تُصِبُهُم سَيِّئَةُ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ۚ أَلَآ إِنَّمَا طَنْبِرُهُمُ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ عِنْ ءَايَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأُرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَتِ مُّفَصَّلَتِ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ وَكَانُواْ قَوۡمَا مُّجۡرِمِينَ ۞ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَـٰمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ ۖ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرَّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ١ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرَّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَل هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ١ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغُرَقُنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِاَيَٰتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلْفِلِينَ ﴿ وَأُورَثُنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ بِمَا صَبَرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ و وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ١

شَرِّ بَلِغُوهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ابن كثير وقفاً بالهاء.

ملاحظة: آية ﴿ بَنِيَ إِسُرَاءِيلَ ۞ ﴾ رأس آية للمكي، فهي معدودة لابن كثير.

وَجَوزُنَا بِبَنِي إِسُرَاءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوا عَلَى قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُمْ ۚ قَالُواْ يَمُوسَى ٱجْعَل لَّنَاۤ إِلَهَا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجُهَلُونَ ۞ إِنَّ هَـَوُلَآءِ مُتَبَّرُ ۗ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمُ إِلَّهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمُ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَإِذُ أنْجَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَآءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفي ذَالِكُم بَلاَّهُ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ١٥٥ وَوَاعَدُنَا مُوسَى ثَلَثِينَ لَيْلَةً وَأَتُمَمُنَكُهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَكُ رَبِّهِ ٓ أَرْبَعِينَ لَيُلَةً ۚ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفُنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ وَ قَالَ رَبِّ أَرِنَى أَنظُرُ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَرَكِيٰ وَلَكِن ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ و فَسَوْفَ تَرَكِني فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ و لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ و دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقَا ۚ فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١

الله فيه الله ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الأخيم لأخيم

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ابن كثير بإسكان الراء وتفخيمها.

﴿ وَلَكِنُ ٱنظُرُ ﴾ ابن كثير بضم النون وصلاً.

#### صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

#### النَّهُ ﴿ إِنِّي اللَّهُ اللَّ

ابن كثير بفتح الياء.

ابن كثير بحذف الألف الثانية على الإفراد.

﴿ بِرِسَالَتِي ﴾

الله ﴿ يَتَّخِذُوهُ وَ ﴾ معاً. ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله ﴿ ٱتَّخَذُوهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

قَالَ يَمُوسَى إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرسَلَتِي وَبِكَلِّمِي فَخُذُ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ ١ وَكُتَبْنَا لَهُ وفِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةِ وَأُمُرُ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا ۚ سَأُوْرِيكُمۡ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ١ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُاْ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلرُّشُدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلْغَيّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَالِكَ بِأُنَّهُمۡ كَذَّبُواْ بِّايَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلْفِلِينَ ١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا وَلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ حَبطَتُ أَعْمَالُهُمْ ۚ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنُ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّـهُ و خُوَارٌ ۚ أَلَمْ

يَرَوْاْ أَنَّهُ ۚ لَا يُكَلِّمُهُمۡ وَلَا يَهۡدِيهِمۡ سَبِيلًا ۗ ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ

ظَلِمِينَ ١ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّواْ قَالُواْ

لَبِن لَّمُ يَرْحَمُنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١

#### ع صلة ها

#### صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

متلف فيه صلة ميم الج

﴿ بَعْدِی ﴾ ابن کثیر بفتح الیاء.

﴿ أُخِيهِ ﴾

﴿ إِلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أُسِفًا قَالَ بِئُسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي ۗ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبَّكُم ۗ وَأَلْقَى ٱلْأَلُواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُوۤ إِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتُ بِيَ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجُعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۗ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمُ غَضَبٌ مِّن رَّبَّهِمُ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَكَذَالِكَ نَجُزى ٱلْمُفْتَرِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّءَاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحَ وَفي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ۞ وَٱخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُو سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَتِنَا ۗ فَلَمَّآ أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوُ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّنِي ۗ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ ۚ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتُنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَآءُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَٱغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَا ۗ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَافِرينَ ١

ابن كثير بإبدال الهمزة الثانية واوأ مفتوحة.

٥ وَٱكْتُبْ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا ۗ إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِىٓ أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَآءُ ۗ وَرَحْمَتَى وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَاوَةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِايَتِنَا يُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَتَّبعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ و مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلهُمْ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخُبَنِّبِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَلَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ مَعَهُ ٓ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِ وَيُمِيتُ ۖ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ - وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١

١ وَنَصَرُوهُ ﴿ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ وَٱتَّبِعُوهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰٓ أُمَّةُ يَهُدُونَ بِٱلْحَقّ وَبهِ عَعْدِلُونَ اللَّهِ

السُّتَسُقَاهُو ﴾ السُّتَسُقَاهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَقَطَّعُنَاهُمُ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَا وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ ٱسْتَسْقَلُهُ قَوْمُهُ ٓ أَنِ ٱضْرِب بَّعَصَاكَ ٱلْحَجَرَّ ۗ فَٱنْبَجَسَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَّشَرَبَهُمْ ۚ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَى مَن طَيّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ ۞ وَإِذۡ قِيلَ لَهُمُ ٱسۡكُنُواْ هَٰذِهِ ٱلۡقَرۡيَةَ وَكُلُواْ مِنۡهَا حَيۡثُ شِئۡتُمۡ وَقُولُواْ حِطَّةُ وَٱدۡخُلُواْ ٱلۡبَابَ سُجَّدَا نَّغۡفِرُ لَكُمۡ خَطِيٓعَتِكُمۡ سَنَزيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رَجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَسَعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١٠٠٠

الله وسَلَهُمُو ﴾ ابن كثير بالنقل.

الله الله الله

البزي وجمان وقفأ بالهاء وعدمما، والراجح له عدم الوقف بهاء السكت. وله من الطيبة الوجمان.

﴿ مَعُذِرَةً ﴾

ابن كثير بتنوين ضم بدل

الله ﴿ عَنْهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الما يَأْخُذُوهُ الله

﴿ فِيهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ يَعُقِلُونَ ﴾ ابن كثير بالياء.

وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةُ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدَا ۗ قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبَّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ١ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ٓ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَن ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ فَلَمَّا عَتَوْاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمُ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِئِينَ ١ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ مِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُو لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَقَطَّعْنَىٰهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أُمَمَّا ۗ مِّنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمُ دُونَ ذَالِكَ ۗ وَبَلَوْنَهُم بِٱلْحَسَنَتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ وَرثُواْ ٱلْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَاذَا ٱلْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمُ عَرَضٌ مِّثُلُهُ ۚ يَأْخُذُوهُ ۚ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ا ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ ۗ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْبٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۚ أَفَلَا تَعُقِلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١

﴿ وَإِذْ نَتَقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وظُلَّةٌ وَظَنُّوٓا أَنَّهُ و وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبَّكُمْ ۖ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدُنَاۤ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَاذَا غَافِلِينَ ﴿ أَوْ تَقُولُوٓاْ إِنَّمَاۤ أَشۡرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبۡلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةَ مِّنُ بَعۡدِهِمۡ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي عَاتَيْنَهُ عَايَتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ١ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَكُ بِهَا وَلَكِنَّهُ ٓ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَلُهُ ۚ فَمَثَلُهُ و كَمَثَل ٱلْكُلُبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَثُ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيْتِنَا ۚ فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١ شَاءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ عِاكِتِنَا وَأَنفُسَهُمُ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ١ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ

#### الله ﴿ فِيهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

### الله عَاتَيْنَاهُو ﴾

### الرَفَعْنَنهُ ولَهُمُ الرَفَعْنَنهُ ولَهُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

#### ﴿ هَوَنهُ ﴿

#### ﴿ عَلَيْهِ ﴾

### ﴿ تَتُرُكُهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

# ﴿ يَلْهَثُ ذَالِكَ ﴾

ابن كثير بالإظهار. ولابن كثير من الطيبة وجمان: الإدغام والإظهار.

ٱلْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلُ فَأُوْلَنِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسَ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّـا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانُ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَأَ أُوْلَنبِكَ كَٱلْأَنْعَلِمِ بَلْ هُمُ أَضَلُّ أُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ ١ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنْ بِفِّ عَيْجُزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَمِمَّنُ خَلَقْنَآ أُمَّةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِۦ يَعْدِلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِّايَتِنَا سَنَسْتَدُرجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ١ أُوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ أُوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَيْ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُم ۗ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ و يُؤْمِنُونَ ۞ مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمُ فِي طُغْيَانِهِمُ يَعْمَهُونَ ١ يَسْئَلُونَكَ عَن ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلْهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ يَسْعَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۗ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١

﴿ فَالَّذْعُوهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ وَنَذَرُهُمُو ﴾ ابن كثير بالنون بدل الياء.

اَنَا ﴾

ابن كثير وقفاً بإثبات الألف.

﴿ ٱلسُّوَّءُ وِنُ ﴾

ابن كثير على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم للبزي. والتسهيل وهو المقدم لقنبل

﴿ ٱلسُّوَّءُ إِنَّ ﴾

ولابن كثير الوجمان من الطبية.

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوَّءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفُسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّلْهَا حَمَلَتُ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِهِ } فَلَمَّآ أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَبِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّـنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ١ فَلَمَّآ ءَاتَنْهُمَا صَلِحًا جَعَلًا لَهُ و شُرَكَآءَ فِيمَآ ءَاتَنْهُمَا ۚ فَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشُركُونَ ۞ أَيُشُركُونَ مَا لَا يَخُلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخُلَقُونَ ١ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرَا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَلِمِتُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمُّ فَٱدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَآ أُمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَأَ ۚ أَمۡ لَهُمۡ أَعۡيُنُ يُبۡصِرُونَ بِهَا ۗ أَمۡ لَهُمۡ ءَاذَانُ يَسۡمَعُونَ بِهَا ۗ قُلِ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ شَ

﴿ قُلُ ٱدْعُواْ ﴾ ابن كثير بضم اللام وصلاً.

صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ ١ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ۞ وَإِن تَدْعُوهُمُ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُواً ۗ وَتَرَلهُمُ

يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمُ لَا يُبْصِرُونَ ۞ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمُرُ بٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْجَاهِلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ و سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا

مَسَّهُمْ طَنبِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ١ وَإِخُوانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ١ وَإِذَا لَمُ

تَأْتِهِم بِاَيَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلْ إِنَّمَاۤ أُتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَىَّ مِن رَّبِّي ۚ هَٰذَا بَصَآبِرُ مِن رَّبَّكُمۡ وَهُدَى وَرَحۡمَةُ لِّقَوْمِ

يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠ وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعَا وَخِيفَةَ

وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بٱلْغُدُو وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ

ٱلْغَافِلِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ

عِبَادَتِهِ عَ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ و يَسْجُدُونَ ١ ١

الله ﴿ طيفٌ ﴾ ابن كثير بحذف الألف وابدال الهمزة ياءً ساكنة.

٥ ﴿ ٱلْقُرَانُ ﴾ ابن كثير بالنقل.

سُورة الأنفال

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سُورة الأنفال

يَسْئَلُونَكَ عَن ٱلْأَنفَالِ ۗ قُل ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ۗ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ٓ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَتُهُ و زَادَتُهُمْ إِيمَانَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۞ أُوْلَتبِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا ۖ لَّهُمُ دَرَجَكَ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۞ كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرهُونَ ا يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى اللَّهُ اللَّ ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ - وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَافِرِينَ اللَّهُ لِيُحِقُّ ٱلْحُقُّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

اله ﴿ يَغُشَاكُمُ

ٱلنُّعَاسُ ﴾

وابن كثير بفتح الياء واسكان الغين وفتح الشين وألف بدل الياء، وضم السين الأخيرة.

﴿ مِنْهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ وَيُنزِلُ ﴾

ابن كثير بإسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي.

الله ﴿ فَذُوقُوهُ ﴿ فَذُوقُوهُ اللهِ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الما وَمَأْوَلُهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَلَابِكَةِ مُرْدِفِينَ ۞ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَيِنَ بِهِ - قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةَ مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَٰدَامَ ۞ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَكَنِّبِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَبِّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ سَأَلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَٱضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ١ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُو ۚ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفَا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ۞ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَبِذٍ دُبُرَهُ وَ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدُ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُونِهُ جَهَنَّهُ ۗ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١

الله المعنفة الله

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ مُوَهِّنٌ كَيْدَ ﴾

ابن كثير بفتح الواو وتشديد الهاء مع التنوين والإخفاء، وفتح الدال.

المع وَإِنَّ ﴾

ابن كثير بكسر الهمزة.

۞﴿ وَلَا تَّوَلُّواْ ﴾

البزي بتشديد التاء مع المد

وله من الطيبة فيها وجمان: التشديد والتخفيف للتاء.

﴿ عَنْهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

النوع ﴿ إِلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ ۖ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ رَحَى وَلِيُبْلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ ذَالِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَافِرِينَ ١ إِن تَسْتَفُتِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتُحُ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنىَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتُ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ا يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلُّوا اللَّهَ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ٥ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۞ ۞ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا

لَّـأَسْمَعَهُمْ ۗ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعُرضُونَ ۞ يَـٓأَيُّهَا

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا

يُحْييكُمْ ۗ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِۦ وَأَنَّهُوٓ

إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١ وَٱتَّقُواْ فِتُنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ

مِنكُمْ خَآصَّةً ۗ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥

179

وَٱذْكُرُوٓا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلُ مُّسۡتَضۡعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَغَاوَلكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ - وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ۞ يَـٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَٱعۡلَمُوٓا ۚ أَنَّمَآ أَمُوَالُكُمۡ وَأُوۡلَادُكُمۡ فِتُنَةُ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُوٓ أَجْرُ عَظِيمٌ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانَا وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّءَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۖ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبَتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخُرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَاذَآ إِنْ هَاذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ أُو ٱغْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمٍ ١ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغُفِرُونَ ٣

رَّ ﴿ ٱلسَّمَآءِ يَوِ ﴾ ابن كثير بإبدال الهمزة الثانية ياءًا مفتوحة.

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمۡ يَصُدُّونَ عَن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوٓاْ أَوْلِيَآءَهُ ۚ إِنْ أَوْلِيَآؤُهُ ۚ إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءَ وَتَصْدِيَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ١٠٠ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبيل ٱللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمُ حَسْرَةَ ثُمَّ يُغُلَبُونَ أَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ۚ إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحۡشَرُونَ ۞ لِيَمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ و عَلَىٰ بَعْضِ فَيَرْكُمَهُ وَ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ وفِي جَهَنَّمُ أُوْلَمِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ٣ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرُ لَهُم مَّا قَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدُ مَضَتُ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ ١ وَقَتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتُنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ ٱنتَهَوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠ وَإِن تَوَلُّواْ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَوۡلَكُم ۚ نِعۡمَ ٱلۡمَوۡلَىٰ وَنِعۡمَ ٱلنَّصِيرُ ۞

﴿ سُنَّه ﴾ ابن كثير وقفاً بالهاء.

﴿ وَٱعۡلَمُوٓا أَنَّمَا غَنِمُتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُو وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيل إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُوىٰ وَٱلرَّكُبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ ۚ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاّخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَدِ وَلَكِن لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْنَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ إِذْ يُرِيكَهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۗ وَلَوْ أَرَىٰكُهُمُ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعُتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمُ فِيۤ أَعۡيُنِكُمۡ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمُ فِيَ أَعْيُنِهِمُ لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١ يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَا لَقِيتُمُ

فِئَةَ فَٱثْبُتُواْ وَآذُكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٥

العِدُوةِ ﴾ معاً. ابن كثير بكسر العين.

## ﴿ حَيْى ﴾

البزي بفك الإدغام، بكسر الياء الأولى وفتح الثانية. ولقنبل من الطيبة وجهان: ياء مشددة "بالإدغام". وبفك الإدغام، بكسر الياء الأولى وفتح الثانية.

ملاحظة: ﴿ كَانَ مَفْعُولًا ۞ ﴾ رأس آية للمكي، فهي معدودة لابن كثير.

الله ﴿ وَلَا تَّنَازَعُواْ ﴾

البزي بتشديد التاء مع المد اللازم. وله من الطيبة فيها وجمان: التشديد والتخفيف للتاء.

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و وَلَا تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ ريحُكُمُّ وَٱصۡبِرُوٓا اللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ۞ وَلَا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارهِم بَطَرَا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۞ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ لنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ ۚ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنَّى ا بَرِيَّءُ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ ۚ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١ إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَلَوُٰلآءِ دِينُهُمُ ۗ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٥ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَكَبِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأُدْبَارَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٥ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ۞

كَدَأُبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِاَيَتِ ٱللَّهِ

فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞

الله ﴿ عَقِبَيْهِ ﴾ ﴿ عَقِبَيْهِ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير. ﴿ إِنِّي ﴾ معاً. ابن كثير بفتح الياء.

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمِ حَتَّىٰ يُغَيّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُواْ بِّايَتِ رَبِّهِمۡ فَأَهۡلَكۡنَـٰهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغُرَقُنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ١ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمۡ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ عَلَهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ۞ فَإِمَّا تَثُقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحُرْبِ فَشَرَّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ۞ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةَ فَٱنْبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ ۞ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوٓاْ ۚ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ۞ وَأُعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْل تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيل ٱللَّهِ يُوَفُّ إِلَيْكُمْ وَأُنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۞۞ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَٱجۡنَحۡ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١

١٠٥٥ ﴿ تَحْسِبَنَّ ﴾ ابن كثير بالتاء وكسر السين.

وَإِن يُرِيدُوٓاْ أَن يَخۡدَعُوكَ فَإِنَّ حَسۡبَكَ ٱللَّهُ ۚ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ - وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمُّ لَوُ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ و عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ يَـٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسُبُكَ ٱللَّهُ وَمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةُ يَغْلِبُوٓاْ أَلْفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأُنَّهُمۡ قَوۡمٌ لَّا يَفۡقَهُونَ ۞ ٱلۡئِنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمۡ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاْئَةُ صَابِرَةُ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمُ أَلْفُ يَغْلِبُوٓاْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُوٓ أَسْرَىٰ حَتَىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ تُريدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْأَخِرَةَ ۚ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ لَّوْلَا كِتَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمۡ فِيمَآ أَخَذۡتُمۡ عَذَابٌ عَظِيمُ ۞ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمۡتُمۡ حَلَلًا طَيِّبًا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

١٥٥ ﴿ تَكُن ﴾ معاً. ابن كثير بالتاء.

الله المُعْفَا ﴾ ابن كثير بضم الضاد واسكان

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدُ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأُمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَتِهِكَ بَعْضُهُمْ أُولِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلَيَتِهم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ ۚ وَإِنِ ٱسۡتَنصَرُوكُمۡ فِي ٱلدِّين فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقُ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أُولِيَآءُ ا بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُنَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَلِهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أَوْلَـهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُم مَّغْفِرَةُ ا وَرِزْقُ كَرِيمٌ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَنِيِكَ مِنكُمْ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهَ وَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ا

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

سورة التوبة

## سُورَةُ التوبة

بَرَآءَةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٓ إِلَى ٱلَّذِينَ عَلَهَدُّتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشُهُر وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُمُ غَيْرُ مُعْجزى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزى ٱلْكَافِرينَ ۞ وَأَذَنُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ } إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓءُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمُ فَهُوَ خَيْـرٌ لَّكُمُ ۖ وَإِن تَوَلَّيْتُمُ فَٱعۡلَمُوٓا أَنَّكُمۡ غَيۡرُ مُعۡجِزى ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوٓاْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱحۡصُرُوهُمۡ وَٱقۡعُدُواْ لَهُمۡ كُلَّ مَرۡصَدٍ ۚ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَإِنْ أَحَدُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَكَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ وَ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ١

﴿ فَأَجِرَهُ و ﴾ ﴿ أَبْلِغُهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَدتُّمُ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامُّ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَٱسۡتَقِيمُواْ لَهُمۡ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمُ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمُ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُم بِأُفُوهِم وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ٥ ٱشۡتَرَواْ بَايَتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ ٢ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ۚ وَأُوْلَٰنِهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ۞ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوٰا ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخُونَكُمْ فِي ٱلدِّينُّ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَإِن نَّكَثُوٓاْ أَيْمَانَهُم مِّنُ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوٓاْ أَبِمَّةَ ٱلۡكُفُر إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ١ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوٓا اللَّهُمُ لَعَلَّهُمْ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ٣

المرازية المنهادة المنهادة المنهادة المناطقة الم ابن كثير بتسهيل الهمزة الثانية. ومن الطيبة له وجمان التسهيل والإبدال ياءً ﴿ أَيمَّةَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

قَاتِلُوهُمُ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمُ وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمُّ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ أَمُ حَسِبْتُمْ أَن تُتُرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفُر أُوْلَتِهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَلُهُمْ وَفي ٱلنَّارِ هُمْ خَلِدُونَ ١ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أَوْلَنَهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١٥٥ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُوالِهِمْ اللَّهِ عِلْمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمۡ أَعۡظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَأُوْلَيۡدٍكَ هُمُ ٱلۡفَآبِرُونَ ۞

🕸 ﴿ مَسْجِدَ ﴾ ابن كثير بإسكان السين وحذف الألف.

صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

سلة ميم الجمع

المختلف فيه

الله ﴿ مِّنْهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

أُولِيَآءَ إِن ﴾ ابن كثير بتسهيل الهمزة الثانية.

يُبَشِّرُهُمُ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرضُوَانِ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمُ مُّقِيمُ ۞ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ ٓ أَجُرُ عَظِيمٌ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخُوَانَكُمْ أَوْلِيَآءَ إِنِ ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلۡكُفُرَ عَلَى ٱلۡإِيمَان ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَنَمِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخُوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَلُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةُ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أُحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ۞ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أُعْجَبَتُكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغُن عَنكُمْ شَيْئَا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ٥ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ و عَلَىٰ رَسُولِهِ وعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأُنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَافِرِينَ ١

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ٤ إِن شَاءَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ا وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى اللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ﴿ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُواهِهِم ۗ يُضَاهِعُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ ۗ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ۞ ٱتَّخَذُوٓا أَحْبَارَهُم وَرُهْبَانَهُم أَرْبَابَا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَاۤ أُمِرُوۤا ۚ إِلَّا لِيَعْبُدُوۤا ۚ إِلَهَا وَاحِدَا لَّا إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ سُبْحَلَنَهُ و عَمَّا يُشْرِكُونَ ١

١ ﴿ شَآءَ إِنَّ ﴾ ابن كثير بتسهيل الهمزة الثانية.

الله عُزَيْرُ ﴾ ابن كثير بضم الراء بدل التنوين.

﴿ يُضَاهُونَ ﴾ ابن كثير بضم الهاء وحذف

لة ميم الجمع المالة هاء الع

المختلف فيه

يُريدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُوهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ و بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحُقِّ لِيُظْهِرَهُ و عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ عَلَى وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ١٠٥ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِل وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ يَكْنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ ١ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَار جَهَنَّمَ فَتُكُونِ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمَّ هَلذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمُ تَكْنِرُونَ ۞ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةُ حُرُمُ ۚ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيُّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَتِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةَ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً ۚ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞

### صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

# 

ابن كثير بفتح الياء وكسر

## ﴿ سُوَّءُ وَعُمَالِهِمُو ﴾

ابن كثير بإبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة.

إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفُر مِي يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ و عَامَا وَيُحَرِّمُونَهُ و عَامَا لِّيوَاطِعُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ ۚ زُيّنَ لَهُمْ سُوّعُ أَعْمَالِهِمْ أُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ ٱتَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۞ إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئَا ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ عَ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا اللَّهُ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ و عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ وَ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفْلَىٰ ۚ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْيَا ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞

الله يَضُرُّوهُ الله

## 

# ﴿ عَلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

ٱنفِرُواْ خِفَافَا وَثِقَالَا وَجَهِدُواْ بِأَمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ وَلَكِنْ بَعُدَتْ كَانَ عَرَضَا قَرِيبَا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّالَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ كَانَ عَرَضَا قَرِيبَا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّالَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا عَلَيْهِمُ ٱلشَّقَةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَحَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهُلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهمْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهمْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهمْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ سَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ لَا يَسْتَعُذِنكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ وَٱنْفُسِهِمُ مَ وَاللَّهُ عَلِيمُ وَٱلْفُرِمِ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلْبُعَاثُهُمْ أَلُهُ مُ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿ وَٱلْتَهُ ٱللَّهُ ٱلْبُعَاثُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴾ وَلَوْ أَلْدُومُ وَلَوْ لَلْهُ ٱلْبُعَاثُهُمْ أَنْ فَلَامُ عَلَيْمُ وَلَاكُونَ كَرَةً اللَّهُ ٱلْبُعَاثُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴾ وَلَوْ اللَّهُ ٱلْبُعَاثُهُمْ أَلَاهُ ٱلْبُعَاثُهُمْ أَنْ اللَّهُ الْبُعَاثُهُمْ أَنْ اللَّهُ الْبُعَاثُهُمْ أَلَاهُ الْبُعَاثُهُمْ أَنْ اللَّهُ الْبُعَاثُهُمْ أَنْهُمُ عَلَيْلُهُ وَلَاكُونَ كُرَهُ ٱللَّهُ ٱلْبُعَاثُهُمْ أَلَاهُ الْبُعَاثُهُمْ أَلَاهُ الْبُعَاثُهُمْ أَنْ اللَّهُ الْبُعَاثُهُمْ أَلَالَهُ الْبُعَالَةُ الْبُعَاثُهُمْ أَلَاهُ الْبُعَاثُهُمْ أَنْ اللَّهُ الْبُعَالَةُ الْمُؤْلِقِيْلُ وَالْمُولِ لَلْهُ الْبُعَالَهُ الْبُعَالَةُ الْمُؤْلِقُولُ الْفَالِهُ الْفِي الْعَلَمُ اللَّهُ الْبُعُولُ اللَّهُ الْبُعُولُ الْفُولُ الْفُولُ الْفُولُولُ الْلُلُهُ الْبُعُولُ الْفُلُولُ الْفُولُ الْفُولُ الْفُولُ الْفُولُ الْفُولُ الْفُولُ الْفُولُولُ الْفُولُ الْفُولُ الْفُرُولُ اللَّهُ الْفُولُ الْفُولُ الْفُولُ الْفُلُولُ الْفُولُ الْفُولُ الْفُولُ الْفُلُولُ الْفُلُولُ اللَّهُ الْفُولُ الْفُولُ اللَّهُ الْف

فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَعِدِينَ ۞ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم

مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ

ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ١

المه المه المه المهادة المهادة

البزي وقفاً على وجمين بالهاء، وكحفص، والأولى عدم الوقف بالهاء من التيسير. وله الوجمان من الطيبة.

لَقَدِ ٱبْتَغَوا ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَآءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرهُونَ ۞ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ٱعٰۡذَن لِّي وَلَا تَفۡتِنِّيٓ أَلَا فِي ٱلۡفِتۡنَةِ سَقَطُوًّا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ بِٱلْكَافِرِينَ ١٠٠ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةُ تَسُوُّهُمُّ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدْ أَخَذُنَآ أَمْرَنَا مِن قَبَلُ وَيَتَوَلُّواْ وَّهُمُ فَرحُونَ ۞ قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَلْنَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ وَ قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَا إِلَّا إِدَّا إِدَّى ٱلْحُسْنَيَيْنَ وَنَحُنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّنُ عِندِهِ ٓ أَوْ بِأَيْدِينَا ۗ فَتَرَبَّصُوٓاْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ۞ قُلُ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهَا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمَا فَسِقِينَ ٣ وَمَا مَنَعَهُمُ أَن تُقُبَلَ مِنْهُمُ نَفَقَتُهُمُ إِلَّا أَنَّهُمُ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرهُونَ ٥

## ١

البزي بتشديد التاء وصلاً. وله من الطيبة فيها وجمان: التشديد والتخفيف للتاء.

#### صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

ة ميم الجمع الصلة هاء الض

اختاف فه

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمُوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمُ وَهُمْ كَلفِرُونَ ٥ وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمُ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ۞ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْ مَغَرَاتِ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْاْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجُمَحُونَ ١٠ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوُاْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ۞ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ و وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَٰلِهِ - وَرَسُولُهُ وَ إِنَّاۤ إِلَى ٱللَّهِ رَاغِبُونَ ۞ ه إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلَ ۖ فَريضَةَ مِّنَ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُ ۚ قُلُ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمۡ يُؤۡمِنُ بٱللَّهِ وَيُؤۡمِنُ لِلۡمُؤۡمِنِينَ وَرَحۡمَةُ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞

﴿ إِلَيْهِ عَلَى اللَّهِ الْمُعْمِرِ. ابن كثير بصلة هاء الضمير.

# الله ﴿ يُرْضُوهُ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

# 

ابن كثير بإسكان النون مع الإخفاء وتخفيف الزاي.

ابن كثير بياء مضمومة وفتح

الله ﴿ يُعْفَى ﴾

# ﴿ تُعَذَّبُ طَآبِفَةً ﴾

ابن كثير بإبدال النون تاءً مضمومة وفتح الذال وتنوين ضم التاء المربوطة.

يَحُلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ١ أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّهُ و مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَفَأَنَّ لَهُ وَنَارَ جَهَنَّمَ خَالِدَا فِيهَا ۚ ذَالِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ عَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُل ٱسْتَهْزِءُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ مُخُرجُ مَّا تَحُذَرُونَ ١ وَلَبِن سَأَلْتَهُمُ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبَاللَّهِ وَءَايَتِهِ ورَسُولِهِ كُنتُم تَسْتَهْزَءُونَ اللهُ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ ۚ إِن نَّعُفُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللّل عَن طَآبِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبُ طَآبِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجُرمِينَ ١ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنَ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكُر وَيَنْهَوْنَ عَن ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۚ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا

هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۞

كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةَ وَأَكْثَرَ أَمُوالًا وَأُولَادًا فَٱسْتَمْتَعُواْ جِحَلَقِهِمْ فَٱسْتَمْتَعْتُم جِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِي خَاضُوٓاْ ا أُوْلَنبِكَ حَبطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۖ وَأَوْلَنبِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١ أَلَمُ يَأْتِهِمُ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأُصْحَابِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ ۖ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أُوْلِيَآءُ بَغْضِ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوُنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ٓ أُوْلَنَمِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِ ۚ وَرضُوانُ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞

ملاحظة: آية ﴿ وَتُمُودَ ۞ ﴾ رأس آية للمكي، فهي معدودة لابن كثير.

يَاَّيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفُرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُوٓا إِلَّا أَنْ أَغۡنَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ عَ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ وَإِن يَتَوَلَّوْاْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ ١٠٠٥ وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَدَ ٱللَّهَ لَبِنْ ءَاتَلْنَا مِن فَضْلِهِ۔ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ۞ فَلَمَّآ ءَاتَلَهُم مِّن فَضْلِهِ عَ بَخِلُواْ بِهِ عَ وَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعُرضُونَ ١ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ و بِمَآ أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ١ أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُوَلَهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمُ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١

🗞 ﴿ وَعَدُوهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ٱسْتَغْفِرُ لَهُمُ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةَ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ۞ فَرحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرهُوٓا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ ۖ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۚ لُّو كَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴿ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَآءً ا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِّنْهُمُ فَٱسۡتَءۡذَنُوكَ لِلۡخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخۡرُجُواْ مَعِيَ أَبَدَا وَلَن تُقَاتِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا ۗ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْخَلِفِينَ ١ وَلَا تُصَلَّ عَلَىٰٓ أُحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدَا وَلَا تَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴿ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأُولَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ۞ وَإِذَآ أَنزلَتُ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَغْذَنَكَ أَوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ اللهِ

الله ﴿ مَعِي عَدُوًّا ﴾ ابن كثير بإسكان الياء.

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۞ لَكِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ و جَهَدُواْ بِأُمُولِهِمُ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَتِهِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ ۖ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمُ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُواْ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ - مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوُكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ١ ۞ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَعُذِنُونَكَ وَهُمْ أُغْنِيَآءٌ رَضُواْ بأَن يَكُونُواْمَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١

الله عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ ع ابن كثير بصلة هاء الضمير.

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ۚ قُل لَّا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّؤُمِنَ لَكُمْ قَد نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ فَمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْب وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ ۖ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ اللَّهُمُ رَجُسُ أَوْمَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاْ عَنْهُمْ ۖ فَإِن تَرْضَوا عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ اللَّاعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقَا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ المُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدَّوَآبِرَ عَلَيْهِمُ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ ۚ أَلَآ إِنَّهَا قُرُبَةُ لَّهُمُ ۚ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَلَيْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

١ السُّوءِ ١

ابن كثير بضم السين ومد الواو مداً متصلاً.

وَٱلسَّبِقُونَٱلْأَوَّلُونَمِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَن رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجُرى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا ۚ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمِمَّنُ حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ۗ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمُ لَ خَنُ نَعْلَمُهُمُ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيمٍ ١ وَءَاخَرُونَ ٱعۡتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمۡ خَلَطُواْ عَمَلَا صَلِحَا وَءَاخَرَ سَيِّئًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ خُذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ - وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّئُكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ

ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞

المنظم عَنْهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ مِن تَحْتِهَا ﴾

ابن كثير بإضافة من وكسر التاء الثانية.

الله ﴿ صَلَوَاتِكَ ﴾

ابن كثير بواو مفتوحة بعد اللام وكسر التاء على الجمع.

المُرْجَعُونَ ﴾

ابن كثير بهمزة مضمومة بعد الجيم ثم واو مدية.

#### إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

سلة ميم الجمع

ختلف فیه

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدَا ضِرَارَا وَكُفْرَا وَتَفْريقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى ۗ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ا ثَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمُسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَى مِنْ أُوَّلِ السَّقَوْي مِنْ أُوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِرِينَ ﴿ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ وَ عَلَىٰ تَقُوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرضُوَنٍ خَيْرٌ أَم مَّن أُسَّسَ بُنْيَنَهُ و عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارِ فَٱنْهَارَ بِهِ - فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ يَزَالُ بُنْيَنُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوْاْ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمُ إِلَّا أَن تَقَطِّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٥٥ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأُمُوالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيل ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۗ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقَّا فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلْإِنجِيل وَٱلْقُرْءَانِ وَمَن أُوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِهِ - وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١

ابن کثیر بصلة هاء الضمیر.

﴿ تُقَطِّعَ ﴾ ابن كثير بضم التاء.

ش﴿ عَلَيْهِ ۦ ﴾ ابن کثیر بصلة هاء الضمیر. ﴿ وَٱلۡقُـرَانِ ﴾ ابن کثیر بالنقل.

صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة ٱلتَّنِيبُونَ ٱلْعَلِيدُونَ ٱلْحَمِدُونَ ٱلسَّنِيحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّحِدُونَ ٱلْآمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَن ٱلْمُنكَر وَٱلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ مَا كَانَ لِلنَّبِيّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ وَلَوۡ كَانُوٓاْ أُوْلِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ا وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُوٓ أَنَّهُ و عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِ إِبْرَاهِيمَ لَأُوَّاهُ حَلِيمٌ ١ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَيْحِي وَيُمِيثُ ۚ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١ لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ

فَرِيقِ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ و بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمُ ۞

الأبيه الم ﴿ إِيَّاهُو ﴾ ﴿ مِنْهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ تَزِيغُ ﴾ ابن كثير بالتاء بدل الياء.

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمۡ وَظَنُّوٓاْ أَن لَّـا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوۤا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ١ مَا كَانَ الإَّهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمُ عَن نَّفُسِهِ ۚ ذَٰ لِكَ بأَنَّهُمُ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأَ وَلَا نَصَبُ وَلَا مَخْمَصَةُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئَا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَالِحٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةَ صَغِيرَةَ وَلَا كَبِيرَةَ وَلَا يَقُطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمُ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ۞ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً ۚ فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمۡ طَآبِفَةُ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحُذَرُونَ ١٠٠٠ الدِّينِ

اليه المالية المالية المالية ابن كثير بصلة هاء الضمير. يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ا وَإِذَا مَا أَنزلَتُ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَلذِهِ ۚ إِيمَانًا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ فَزَادَتُهُمۡ إِيمَانَا وَهُمۡ يَسْتَبْشِرُونَ ١ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمُ رَجْسًا إِلَىٰ رَجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَلْفِرُونَ ۞ أُوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمۡ يُفۡتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَّرَّةً أَوۡ مَرَّتَيۡن ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكُّرُونَ ١ وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَىٰكُم مِّنُ أَحَدِ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ۞ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَريضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمُ ۞ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١

الله والمناهم المناهم ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله ﴿ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ ع ابن كثير بصلة هاء الضمير.

سورة يونس

### سُورَة يونس

مد التعظيم من الطيبة

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الر تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ ١ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلِ مِّنْهُمُ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنَّ لَهُمۡ قَدَمَ صِدُقِ عِندَ رَبِّهِمۡ ۗ قَالَ ٱلْكَلْفِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَحِرٌ مُّبِينٌ ۞ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۗ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۗ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ - ۚ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۗ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقًّا ۚ إِنَّهُو يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُو لِيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ بٱلْقِسُطِ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمۡ شَرَابٌ مِّنُ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَاءً وَٱلْقَمَر نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَقُّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٥ إِنَّ فِي ٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتٍ لِّقَوْمِ يَتَّقُونَ ٥

رَّ ﴿ فَا عُبُدُوهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

# ﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾

ابن كثير بتشديد الذال.

# النوع ﴿ إِلَيْهِ عَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

 إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَتِنَا غَلْفِلُونَ ۞ أُوْلَنَبِكَ مَأُولُهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ ۖ تَجُرى مِن تَحُتِهمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ دَعُونِهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۚ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَّمِينَ ۞ ۞ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ۖ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ٓ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ و مَرَّ كَأَن لَمْ يَدْعُنَآ إِلَى ضُرّ مَّسَّهُ و ۚ كَذَالِكَ زُيّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيّنَتِ وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ ۚ كَذَالِكَ نَجُرى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١

الم عَنْهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ بَدِّلُهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ لِي ﴾

ابن كثير بفتح الياء.

﴿ إِنِّي أَخَافُ ﴾

ابن كثير بفتح الياء.

﴿ وَلَأَدُرَىٰكُمُ ۗ ﴾ ابن كثير بحذف الألف، وللبزي وجه آخر كحفص،

> والأول المقدم. والوجمان في الطيبة.

الله فيه

الم عَلَيْهِ عَلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ٱعْتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِ هَاذَآ أَوْ بَدِّلْهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنُ أَبَدِّلَهُ و مِن تِلْقَآيِ نَفْسِيٓ ۚ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ قُل لَّوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ و عَلَيْكُمْ وَلآ أَدْرَلْكُم بهِ عَلَيْكُمْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبُلِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ فَمَنُ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِاَيَتِهِ ۚ إِنَّهُ و لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمُ وَيَقُولُونَ هَلَوُلآءِ شُفَعَلَوُنَا عِندَ ٱللَّهِ ۚ قُلُ أَتُنَبُّونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَانَهُ و وَتَعَالَى، عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةَ وَرِحِدَةَ فَٱخْتَلَفُواْ

وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُ فِيمَا فِيهِ

يَخْتَلِفُونَ ۞ وَيَقُولُونَ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبَّهِّ عَقُلُ

إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ١

وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُم إِذَا لَهُم مَّكُرُ فِي ءَايَاتِنَا ۚ قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ١ هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْر ۗ حَتَّىۤ إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا ريحٌ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوٓاْ أُنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوْاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ - لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ١ فَلَمَّاۤ أَنجَاهُمُ إِذَا هُمُ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَآأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم مَّ مَّتَاعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ عَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَنْهَآ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَنَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلَّآكِيتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓاْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَمِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ٥

الله مُتَلِعُ ﴾ ابن كثير بضم العين.

الله المنافع ا

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

١٠٠٠ ﴿ يَشَاءُ ولَى ﴾

ابن كثير على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم للبزي. والتسهيل وهو المقدم لقنبل

﴿ يَشَآءُ إِلَىٰ ﴾

والوجمان في الطيبة.

﴿ سِرَاطٍ ﴾

قنبل بالسين. ولقنبل من الطيبة وجمان: بالسين، وبالصاد.

ه لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَى وَزِيَادَةً ۗ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ ال وَلَا ذِلَّةً ۚ أُوْلَنِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمُ ذِلَّةً ۗ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَآ أُغُشِيَتُ وُجُوهُهُمْ قِطَعَا مِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أُوْلَنبِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّار مُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَحُشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشُرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ ۚ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ۗ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعۡبُدُونَ ۞ فَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَفِلِينَ ۞ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسٍ مَّآ أُسْلَفَتُ ۚ وَرُدُّوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ ۗ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ قُلُ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخُرجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ فَذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحِقّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ ۗ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۞ كَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ

الله ﴿ قِطْعًا ﴾ ابن كثير بإسكان الطاء.

المَيْتِ ﴾ معاً. ابن كثير بإسكان الياء.

> ابن كثير وقفاً بالهاء.

رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوٓا أَنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ٣

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُم مَّن يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ قُل ٱللَّهُ يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۖ فَأَنَّى تُؤُفَكُونَ ١ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُم مَّن يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَقِّ قُل ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّيٓ إِلَّاۤ أَن يُهْدَىٰ ۖ فَمَا لَكُمُ كَيْفَ تَحُكُمُونَ ۞ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمُ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيًّا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهَ وَمَا كَانَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنهُ ۗ قُلْ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِۦ وَٱدْعُواْ مَن ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ صَدِقِينَ ۞ بَلَ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأُويلُهُ وَ كَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِمُّ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ اللَّهِمْ السَّالِمِينَ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ - وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهْ - وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۗ أَنتُم بَرِيٓئُونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَا ْبَرِيٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ١ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ١

وَيُوْ يَهَدِّي ﴾ ابن كثير بفتحها.

﴿ ٱلْقُرَانُ ﴾ ابن كثير بالنقل.

﴿ يَدَيُهِ ﴾ ﴿ فِيهِ ﴾

الْفُتَرَكُهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تَهْدِى ٱلْعُمْيَ وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا سَاعَةَ مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ ۚ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ۞ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ١٥٠ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولُ اللَّهِ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسُطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَتَى هَنذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرَّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۗ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ ۚ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةَ وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ ا قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَتَلَكُمْ عَذَابُهُ و بَيَتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعُجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِۦٓ ۚ ءَٱلْـَانَ وَقَدُ كُنتُم بِهِ - تَسْتَعْجِلُونَ ١ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ هَلُ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ٥٠ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُوٓ ۖ قُلُ إِي وَرَبِّيٓ إِنَّهُ و لَحَقُّ ۗ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزينَ ۗ

وَيْ ﴿ نَحُشُرُهُمُو ﴾ ابن كثير بالنون.

📆 ﴿ جَا أَجَلُهُمُو ﴾ البزى بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى، ولقنبل وجمان تسهيل الثانية وهو المقدم

﴿ جَآءَ أَجَلُهُمُو ﴾ والإبدال ألفاً.

﴿ جَآءَ اجَلُهُمُو ﴾ ولقنبل من الطبية ثلاثة أوجه وجهان الشاطبية، ووجه بحذف الهمزة الأولى.

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَاَّفْتَدَتْ بِهِّۦ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ ۗ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ۞ أَلَآ إِنَّ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمۡ لَا يَعْلَمُونَ ۞ هُوَ يُحْي - وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةُ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُور وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۞ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامَا وَحَلَلًا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ۞ وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْل عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَشْكُرُونَ ۞ وَمَا تَكُونُ فِي شَأَنِ وَمَا تَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَل إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينِ ١

رُقُ ﴿ وَ إِلَيْهِ ـــ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

رُّهُ ﴿ مِینَّهُ و ﴾ معاً. ابن کثیر بصلة هاء الضمیر.

> ال ﴿ قُرَانِ ﴾ ابن كثير بالنقل.

﴿ فِيهِ ِ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير. صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

ميم الجمع صلة ها

المختلف فيه

أَلاّ إِنَّ أُولِيآ اللّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُرَنُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ

عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۞ مَتَكُ فِي ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا

مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ۞

شُرِكَآءَ إِن ﴾ ابن كثير بتسهيل الهمزة الثانية.

ابن کثیر بصلة هاء الضمیر.

﴿ وَٱتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِاَيْتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓا المُرَكُم وَشُرَكَآءَكُم ثُمَّ لَا يَكُن أَمْرُكُم عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوٓاْ إِلَى وَلَا تُنظِرُونِ ١ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنُ أَجْرِ ۗ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ وفِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمُ خَلَيْهِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِّايَتِنَا ۗ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنذَرينَ اللهُ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ عَلَيْهُ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ مِن قَبُلُ ۚ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عِاكِتِنَا فَٱسۡتَكۡبَرُواْ وَكَانُواْ قَوۡمَا مُجۡرِمِينَ ۞ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓاْ إِنَّ هَاذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ١ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقّ لَمَّا جَآءَكُمْ ۖ أَسِحْرٌ هَٰذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّحِرُونَ ١ قَالُوٓاْ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحُنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ١

﴿ أَجْرِي ﴾ ابن كثير بإسكان الياء. الله فَكَذَّ بُوهُو فَنَجَّيْنَكُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ عَلَيْهِ ﴾ ﴿ عَلَيْهِ ٤ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱئْتُونِي بِكُلِّ سَحِرٍ عَلِيمٍ ١ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ أَلْقُواْ مَاۤ أَنتُم مُّلْقُونَ ۞ فَلَمَّآ أَلْقَوُاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ وَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ - وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ١ فَمَآ ءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةُ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمُ أَن يَفْتِنَهُمُ ۚ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ و لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوۤاْ إِن كُنتُم مُّسلِمِينَ ١ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتُنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأُخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَٱجْعَلُواْ بُيُوتَكُمُ قِبْلَةَ وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ۗ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ۞ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ وزِينَةً وَأَمْوَالًا فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ ۗ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰۤ أَمُوالِهِمْ وَٱشدُدُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

الله ﴿ فَعَلَيْهِ ﴾

الله ﴿ وَأَخِيهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير

﴿ بِيُوتًا ﴾

﴿ بِيُوتَكُمُ وَ ﴾

ابن كثير بكسر الباء.

﴿ لِيَضِلُّواْ ﴾

ابن كثير بفتح الياء.

قَالَ قَدْ أَجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٥ وَجَوَزُنَا بِبَنِيٓ إِسُرَآءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتُبَعَهُمُ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ و بَغْيَا وَعَدُوّاً حَتَّىٰ إِذَآ أَدْرَكُهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُو لَا إِلَّهَ إِلَّا ٱلَّذِيَّ ءَامَنَتْ بِهِۦ بَنُوٓاْ إِسْرَٓءِيلَ وَأَنَا ْ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ ءَآلْكَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَتِنَا لَغَافِلُونَ ۞ وَلَقَدُ بَوَّأْنَا بَنِيَ إِسۡرَآءِيلَ مُبَوَّأُ صِدۡقٍ وَرَزَقُنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ فَمَا ٱخۡتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلۡعِلۡمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقۡضِي بَيۡنَهُمۡ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسُعُلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَابِ مِن قَبْلِكَ ۚ لَقَدُ جَآءَكَ ٱلْحُقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ۞ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمُ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَوْ جَآءَتُهُمُ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿

الله فيه

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله ﴿ فَسَلِ ﴾

ابن كثير بالنقل.

ابن كثير وقفاً بالهاء.

فَلُولًا كَانَتُ قَرْيَةٌ ءَامَنَتُ فَنَفَعَهَآ إِيمَنُهَآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْي فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَكُهُمْ إِلَىٰ حِينِ ۞ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاهَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمُ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤُمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِي ٱلْأَيْتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمِ لَـا يُؤْمِنُونَ ١ فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِهِمْ ۚ قُلُ فَٱنتَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنج ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ قُلْ يَآأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِّ مِّن دِينِي فَلآ أَعۡبُدُ ٱلَّذِينَ تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَاكِنَ أَعۡبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّىٰكُمْ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ا وَأَن أَقِم وَجْهَكَ لِلدِّين حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا

١٤٠٤ قُلُ ٱنظُرُواْ ﴾ ابن كثير بضم اللام وصلاً.

﴿ نُنَجِّ ﴾

ابن كثير بفتح النون الثانية وتشديد الجيم.

يَضُرُّكَ مَن ٱلظَّلِمِينَ اللَّعَلِمِينَ الطَّلِمِينَ

وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدُكَ بِخَيْر فَلَا رَآدَ لِفَضْلِهِ - يُصِيبُ بِهِ - مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - أَ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ قُلْ يَآأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبّكُمْ ۖ فَمَن ٱهۡتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهۡتَدِى لِنَفۡسِهِۦ ۗ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ۞ وَٱتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَٱصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ ٱللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ

سورة هود

الله مِنْهُو ﴾ معاً.

الَيْهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللّ

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ وَإِن تَّوَلُّواْ ﴾

البزي بتشديد التاء وصلاً مع بقاء الإخفاء.

وله من الطيبة فيها وجمان: التشديد والتخفيف للتاء.

﴿ فَإِنِّي ﴾

ابن كثير بفتح الياء.

# بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سُورَة هود

الرَّ كِتَابُ أَحْكِمَتْ ءَاكِتُهُو ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّـدُنُ حَكِيمٍ خَبِيرِ ۞ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ا وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُم مَّتَكَّا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلِ فَضْلَهُو ۖ وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ ۞ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ أَلَاۤ إِنَّهُمۡ يَثُنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ ۚ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ و عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٥

﴿ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُّبِينِ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَلَبِن أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰٓ أُمَّةٍ مَّعُدُودَةِ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ٓ ۖ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمُ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ٨ وَلَبِنُ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةَ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ ولَيَؤُوسُ كَفُورٌ ۞ وَلَبِن أَذَقُنَهُ نَعُمَآءَ بَعُدَ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيَّاتُ عَنَّى ۚ إِنَّهُ و لَفَرحُ فَخُورٌ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَنَبِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ا فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقٌ بِهِ - صَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ جَآءَ مَعَهُ مَلَكُ ۚ إِنَّمَآ أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١

المنه المنه الم ﴿ مَسَّتُهُ و ﴾ الم عَلَيْهِ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

الْفُتَرَكْهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكُ مُ قُلُ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُورِ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَتِ وَٱدۡعُواْ مَنِ ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ صَادِقِينَ ۗ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَآ أُنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ۗ فَهَلُ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ۞ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمُ أَعْمَالَهُمُ فِيهَا وَهُمُ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۞ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ ۗ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيّنَةٍ مِّن رّبهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدُ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كَتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ أُوْلَنَبِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ وَمَن يَكُفُرُ بِهِۦ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ وَ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۚ أُوْلَنَبِكَ يُعۡرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمۡ وَيَقُولُ ٱلْأَشۡهَادُ هَـٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبَّهِمۡ ۚ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ١

١

﴿ مِّنْهُو ﴾ معاً. ابن كثير بصلة هاء الضمير

١ ابن كثير بحذف الألف وتشديد العين.

١٤ أَذَّكُرُونَ ﴾ ابن كثير بتشديد الذال. ابن كثير بفتح الهمزة. ﴿ إِنِّي أَخَافُ ﴾ ابن كثير بفتح الياء وصلاً.

١ ابن كثير بفتح العين وتخفيف

أَوْلَنَيِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُوْلِيَآءَ ۗ يُضَعِّفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ ۚ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أُوْلَتَبِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوٓا إِلَى رَبِّهِمۡ أُوْلَنبِكَ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ ۗ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ ۞ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ ۚ هَلَ يَسْتَويَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ١ وَلَقَدُ أُرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ مِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ أَن لَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَ ۗ إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمِ ١ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِىَ ٱلرَّأَيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلُ نَظُنُّكُمْ كَذِبِينَ ۞ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَىٰنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتُ عَلَيْكُمْ أَنُلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كُرهُونَ ١

الله عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَا عِلْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ أُجْرِي ﴾ ابن كثير بإسكان الياء.

٦٤ لَتُكَرُونَ ﴾

ابن كثير بتشديد الذال.

وَيَقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۗ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ أَ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ۚ إِنَّهُم مُّلَقُوا رَبِّهِم وَلَكِنَّ أَرَىٰكُمْ قَوْمًا تَجُهَلُونَ ۞ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيٓ أَعْيُنُكُمۡ لَن يُؤۡتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ۗ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ قَالُواْ يَنُوحُ قَدُ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَلَنَا فَأُتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلدِقِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا يَأُتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أُنتُم بِمُعْجِزِينَ ٣ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِى إِنْ أَرَدتُ أَن أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمْ ۚ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنهُ ۗ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ و فَعَلَى ۗ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٓءُ مِّمَّا تُجُرِمُونَ ۞ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُۥ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَبِسُ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا

الله واليه على الله والمالية

الفُتَرَكُ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير

تُخَطِبني فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ إِنَّهُم مُّغُرَقُونَ ١

صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

للة ميم الجمع صلة

لختلف فيه

الم عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَ ﴾

الله ﴿ يُغُزِيهِ ﴾ ﴿ يُغُزِيهِ ﴾ ﴿ اللهُ ا

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم.

١

البزي بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى، ولقنبل وجمان تسهيل الثانية وهو المقدم

﴿ جَاءَ أَمْرُنَا ﴾ والإبدال ألفاً

مشبعة. ﴿ جَآءَ آمُرُنَا ﴾ ولقنبل من الطيبة ثلاثة أوجه وجمان الشاطبية، ووجه بحذف الهمزة الأولى.

﴿ كُلِّي ﴾

ابن كثير بكسر اللام دون تنوين.

ابن كثير بضم الميم وفتح الراء بلا إمالة.

ش ﴿ يَابُنَى ﴾

ابن كثير بكسر الياء الأخيرة.

﴿ ٱرْكَبْ مَعَنَا ﴾

البزي وجمان بالإظهار وهو المقدم، والإدغام. وقنبل بالإدغام قولاً واحداً من الشاطبية. ولابن كثير من الطيبة وجمان:

ل علير من السيم و. الإظهار والإدغام.

﴿ وَيَاسَمَآءُ وَقُلِعِي ﴾

ابن كُثير بإبدال الهمزة النَّانية واواً مفتوحة.

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ عَرُواْ مِنْهُ ۚ قَالَ إِن تَسُخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسۡخَرُ مِنكُمُ كَمَا تَسۡخَرُونَ اللهُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ١ حَتَّى إِذَا جَآءَ أُمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ ۚ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُ وَ إِلَّا قَلِيلٌ ۞ ۞ وَقَالَ ٱرۡكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ مَجْرِلهَا وَمُرْسَلُهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَهِيَ تَجُرى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَبُنَى الرَّكِبِ مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ اللَّ قَالَ سَاوى إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ١ وَقِيلَ يَنَأَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَسَمَآءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتُ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ٥ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ وفَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحُقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ١

الله ﴿ تَسْعَلَنَّ ﴾

ابن كثير بفتح اللام وتشديد النون وفتحها.

> ﴿ إِنِّي ﴾ معاً. ابن كثير بفتح الياء وصلاً.

الله ﴿ عَلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ أُجْرِي ﴾

ابن كثير بإسكان الياء.

﴿ فَطَرَني ﴾

ابن كثير بفتح الياء، عدا قنبل بالإسكان.

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

قَالَ يَنُوحُ إِنَّهُو لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۗ إِنَّهُو عَمَلُ غَيْرُ صَالِحٍ ۗ فَلَا تَسْعَلُنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۖ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْعَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمُنِي أَكُن مِّنَ ٱلْخَاسِرِينَ ۞ قِيلَ يَنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَمٍ مِّنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَمِ مِّمَّن مَّعَكَ ۚ وَأُمَمُ سَنُمَتِّعُهُمۡ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ تِلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَٰذَا ۗ فَٱصْبِر ۗ إِنَّ ٱلْعَقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ١ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودَا ۚ قَالَ يَقَوْمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنُ إِلَهٍ غَيۡرُهُۥۗ إِنۡ أَنتُمۡ إِلَّا مُفۡتَرُونَ ا يَقَوْمِ لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي اللَّهِ عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنَي ۚ أَفَلَا تَعُقِلُونَ ۞ وَيَقَوْمِ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ يُرْسِل ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوا مُجُرِمِينَ ٥ قَالُواْ يَاهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحُنُ بِتَارِكَ ءَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ٥

الله ﴿ سِرَاطِ ﴾

قنبل بالسين. ولقنبل من الطيبة وجمان: بالسين، وبالصاد.

١٠ فَإِن تَوَلُّوا ﴾ البزى بتشديد التاء. وله من الطيبة فيها وجمان:

﴿ جَا أُمْرُنَا ﴾

التشديد والتخفيف للتاء.

البزي بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر ولقنبل وجمان تسهيل الثانية وهو المقدم.

﴿ جَآءَ أَمُرُنَا ﴾

والإبدال ألفاً مشبعة.

﴿ جَآءَ آمُرُنَا ﴾

ولقنبل من الطيبة ثلاثة أوجه، وجهان الشاطبية، ووجه بحذف الهمزة الأولى.

﴿ إِلَيْهِ عَالَمُ الْمُعَالَدُ اللَّهُ مِعاً. ابن كثير بصلة هاء الضمير

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعۡتَرَىٰكَ بَعۡضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوٓءٍ ۗ قَالَ إِنِّيٓ أُشْهِدُ

ٱللَّهَ وَٱشۡهَدُوٓاْ أَنِّي بَرِيٓءُ مِّمَّا تُشۡرِكُونَ ۞ مِن دُونِهِۦۗ

فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ٥ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبَّكُم مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ بِنَاصِيَتِهَآ ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ

صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۞ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّاۤ أُرْسِلْتُ بِهِۦٓ

إِلَيْكُمْ ۚ وَيَسۡتَخُلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيۡرَكُمۡ وَلَا تَضُرُّونَهُ و شَيْعًا ۚ

إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۞ وَلَمَّا جَآءَ أُمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ و بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ

ا وَتِلْكَ عَادُ اللَّهِ جَحَدُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوٓا اللَّهِ وَاتَّبَعُوٓا

أَمْرَ كُلَّ جَبَّارِ عَنِيدٍ ۞ وَأُتْبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةَ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ أَلَآ إِنَّ عَادَا كَفَرُواْ رَبَّهُم ۗ أَلَا بُعْدًا لِّعَادِ قَوْمِ هُودٍ

وَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَالِحًا ۚ قَالَ يَقَوْمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا اللَّهَ مَا

لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُوٓ مُو أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسۡتَغُفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ هِّجِيبٌ ﴿ قَالُواْ

يَكَ لَكُ قَدُ كُنتَ فِينَا مَرْجُوَّا قَبْلَ هَاذَآ ۖ أَتَنْهَا نَا أَن نَّعْبُدَ مَا

يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبِ ٣

ملاحظة: آية ۞ ﴿ تُشْمِرِكُونَ ﴾ لا يعدها المكي رأس آية، فهي غير معدودة لابن كثير.

## 📆 ﴿ جَا أَمْرُنَا ﴾

البزي بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى. ولقنبل وجمان تسهيل الثانية وهو

## ﴿ جَآءَ أَمُرُنَا ﴾

والإبدال ألفاً مشبعة.

#### ﴿ جَآءَ آمُرُنَا ﴾

ولقنبل من الطيبة ثلاثة أوجه وجمان الشاطبية، ووجه بحذف الهمزة الأولى.

#### ١ ﴿ ثُمُودًا ﴾

ابن كثير بتنوين فتح.

#### ١٤٥٠ إِسْحَاقَ ﴾

البزى بتسهيل الهمزة الأولى. وقنبل بتسهيل الثانية.

#### ﴿ وَرَآءِ السَّحَلِقَ ﴾

ولقنبل وجه بالإبدال ياءاً مع المد المشبع، والأول أرجح.

# ﴿ وَرَآءِ يَسْحَلِقَ ﴾

والوجمان في الطيبة.

# ﴿ يَعُقُوبُ ﴾

ابن كثير بضم الباء.

قَالَ يَنَقُومِ أَرَءَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَلنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُو ۗ فَمَا تَزيدُونَني غَيْرَ تَخْسِيرِ ﴿ وَيَقَوْمِ هَاذِهِ - نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً ۗ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ ۗ وَلَا تَمَسُّوهَا بسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ١٠٠ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارُكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامِرٍ ۗ ذَلِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكْذُوبِ ۞ فَلَمَّا جَآءَ أُمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ و بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِبِدٍ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَويُّ ٱلْعَزِيزُ ١ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرهِمْ جَثِمِينَ ۞ كَأَن لَّمْ يَغْنَوُاْ فِيهَآ ۗ أَلَآ إِنَّ ثَمُودَاْ كَفَرُواْ رَبَّهُمُ ۗ أَلَا بُعُدًا لِّـثَمُودَ ﴿ وَلَقَدُ جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُواْ سَلَمَا ۗ قَالَ سَلَامٌ ۗ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجُل حَنِيذٍ ۞ فَلَمَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۚ قَالُواْ لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ۞ وَٱمْرَأَتُهُ و قَابِمَةٌ فَضَحِكَتُ

📆 ﴿ مِنْهُو ﴾ 🗞 ﴿ إِلَيْهِ ع ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

فَبَشَّرْنَكَهَا بِإِسْحَلَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَلَقَ يَعْقُوبَ ١٠٠٠

#### إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

صلة هاء الضمي

#### ملة ميم الجمع

لمختلف فيه

## الِدُ ﴾ عَالِدُ ﴾

ابن كثير بالتسهيل للثانية.

## الله ﴿ رَحْمَه ﴾

ابن كثير وقفاً بالهاء.

# ﴿ جَا أَمْرُ ﴾

البزي بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى. ولقنبل وجمان تسهيل الثانية وهو المقدم.

# ﴿ جَآءَ أَمْرُ ﴾

والإبدال ألفاً مشبعة.

### ﴿ جَآءَ آمُرُ ﴾

ولقنبل من الطيبة ثلاثة أوجه وجمان الشاطبية، ووجه بحذف الهمزة الأولى.

## ﴿ إِلَيْهِ عَلَى اللَّهِ اللَّ

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

# ﴿ فَٱسۡرِ ﴾

ابن كثير بهمزة وصل بدل القطع.

# ﴿ ٱمْرَأَتُكَ ﴾

ابن كثير بضم التاء.

قَالَتُ يَوَيْلَتَيْ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلذَا بَعْلِي شَيْخًا ۗ إِنَّ هَلذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ ۞ قَالُوٓا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۗ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَتُهُ و عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ و حَمِيدٌ هَجِيدٌ ۞ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ١ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أُوَّاهُ مُّنِيبٌ ١ يَاإِبْرَاهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَاذَا اللَّهِ عَدْ جَآءَ أُمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ١ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بهم وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَاذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ۞ وَجَآءَهُ و قَوْمُهُ و يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ ۚ قَالَ يَقَوْمِ هَـٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِيٓ ۖ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلُ رَّشِيدٌ ۞ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ۞ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِيَ إِلَىٰ رُحُنِ شَدِيدِ ۞ قَالُواْ يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓا إِلَيْكَ مُ فَأَسُرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ مُ إِنَّهُ و مُصِيبُهَا مَآ أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهِ مُ ۗ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبُحُ ۚ أَلَيْسَ ٱلصُّبُحُ بِقَرِيبٍ ۞

﴿ جَا أَمْرُ ﴾

البزي بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولي. ولقنبل وجمان تسهيل الثانية وهو

المقدم ﴿ جَآءَ أُمْرُ ﴾ والإبدال ألفاً مشبعة.

﴿ جَآءَ آمُرُ ﴾

ولقنبل من الطيبة ثلاثة أوجه وجمان الشاطبية، ووجه بحذف الهمزة الأولى.

النَّهُ ﴿ إِنِّي أَرَىٰكُمُ و ﴾ البزي بفتح الياء.

﴿ وَإِنِّي أَخَافُ ﴾ ابن كثير بفتح الياء.

🔊 ﴿ بَقِيَّه ﴾

ابن كثير وقفاً بالهاء.

﴿ أُصَلَوَاتُكَ ﴾ ابن كثير بألف بعد الواو على الجمع.

﴿ نَشَنَوُا وِنَّكَ ﴾

ابن كثير على وجمن: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم

والتسهيل وهو المقدم لقنبل

﴿ نَشَتَوُا ۗ إِنَّكَ ﴾ والوجمان في الطيبة.

و﴿ مَّنضُودٍ ﴾ لا يعده المكي. فهي غير معدودة رأس آية ابن كثير.

فَلَمَّا جَآءَ أُمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهَا حِجَارَةَ مِّن سِجِّيلِ مَّنضُودِ ۞ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ۗ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ۞ ۞ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَـٰقَوْمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنُ إِلَهٍ غَيۡرُهُۥٓۤ ۖ وَلَا تَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ ﴿ إِنِّي أَرَىٰكُم خِغَيْرِ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحِيطٍ ١ وَيَقَوْمِ أُوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بٱلْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْـرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ۗ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ١ قَالُواْ يَشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمُوالِنَا مَا نَشَوَالُّ إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ۞ قَالَ يَقَوْمِ أُرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا وَمَآ أُريدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَلَكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ١

﴿ مِنْهُو ﴾ ﴿ عَنْهُو ﴾ ﴿ عَلَيْهِ ۦ ﴾ ﴿ إِلَيْهِ ۦ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

ملاحظة: ۞﴿ مِّن سِجِّيلٍ ﴾ و﴿ مُّؤْمِنِينَ۞ ﴾ يعدهما المكي. فها رأس آية عند ابن كثير.

وَيَاقَوْمِ لَا يَجُرِمَنَّكُمُ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثُلُ مَآ أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ ۚ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ ۞ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ۞ قَالُواْ يَشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفَا ۗ وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمُنَكَ ۗ وَمَآ أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ ۞ قَالَ يَقَوْمِ أَرَهُطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهُريًّا ۗ إِنَّ رَبّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ١ وَيَقَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَلِمِلُ اللَّهِ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبُ مَا وَارْتَقِبُوٓا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ۞ وَلَمَّا جَآءَ أُمْرُنَا خَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ و بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرهِمْ جَاثِمِينَ ١ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَآ ۗ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتُ ثَمُودُ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِّايَتِنَا وَسُلْطَانِ مُّبِينٍ ۞ إِلَى فِرْعَوْنَ

وَمَلَإِيْهِ عَ فَٱتَّبَعُوٓا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَآ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ١

﴿ شِقَاقِيَ ﴾

ابن كثير بفتح الياء.

﴿ إِلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

المُ ﴿ أَرَهُطِي ﴾

ابن كثير بفتح الياء.

﴿ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ و ﴾

ا يَأْتِيهِ ﴾

﴿ يُخْزِيهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم

﴿ جَا أَمْرُ ﴾

البزي بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى. ولقنبل وجمان تسهيل الثانية وهو المقدم.

﴿ جَآءَ أَمْرُ ﴾

والإبدال ألفاً مشبعة.

﴿ جَآءَ آمْرُ ﴾ ولقنبل من الطيبة ثلاثة أوجه

وجمان الشاطبية، ووجه بحذف الهمزة الأولى.

# المُورِ جَا أَمْرُ ﴾

البزي بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى. ولقنبل وجمان تسهيل الثانية وهو المقدم.

## ﴿ جَآءَ أَمْرُ ﴾

والإبدال ألفاً مشبعة.

# ﴿ جَآءَ آمُرُ ﴾

ولقنبل من الطيبة ثلاثة أوجه وجهان الشاطبية، ووجه بحذف الهمزة الأولى.

# ا یَأْتِ کُ

ابن كثير بإثبات الياء وصلاً

# ﴿ لَا تَّكَلَّمُ ﴾

البزي بتشديد التاء مع المد المشبع. وله من الطيبة فيها وجمان: التشديد والتخفيف للتاء.

# ﴿ سَعِدُواْ ﴾

ابن كثير بفتح السين.

يَقُدُمُ قَوْمَهُ مِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ اللَّهِ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ۞ وَأَتْبِعُواْ فِي هَاذِهِ لَعْنَةَ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۚ بِئُسَ ٱلرَّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ۞ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ و عَلَيْكَ الْ مِنْهَا قَآبِمٌ وَحَصِيدٌ ١ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِن ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ اللَّهِ مَا أَغُنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءِ لَّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۗ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبِ ﴿ وَكَذَالِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَالِمَةُ ۚ إِنَّ أَخْذَهُ ۚ أَلِيمُ شَدِيدٌ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ۚ ذَالِكَ يَوْمُ مُّجُمُوعُ لَّـهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمُ مَّشْهُودٌ ۗ وَمَا نُؤَخِّرُهُوۤ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعۡدُودِ ۞ يَوۡمَ يَأۡتِ لَا تَكَلَّمُ نَفۡسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمُ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ١٥ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالُ لِّمَا يُريدُ ا وَأُمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي ٱلْجُنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ اللَّهِ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجُذُودِ ١

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَلَوُّلَآءٌ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبَلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ١ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيذٍ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُم ۚ وَإِنَّهُم لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ۞ وَإِنَّ كُلَّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ إِنَّهُ وبِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ فَٱسۡتَقِمۡ كَمَآ أُمِرۡتَ وَمَن تَابَمَعَكَ وَلَا تَطۡغَوۡا ۚ إِنَّهُ وبِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَلَا تَرْكَنُوٓا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيَآءَثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذُهِبُنَ ٱلسَّيَّاتِ ۚ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلنَّاكِرِينَ ١ وَٱصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَن ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ ۗ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أُتُرفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجُرمِينَ ١

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ١

الله فيه عاً.

﴿ مِنْهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير

١٤ ﴿ وَإِن كُلَّالَّمَا ﴾

ابن كثير بتخفيف النون مع الإخفاء، وتخفيف الميم.

الله وَإِلَيْهِ عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

﴿ فَأَعْبُدُهُ وَ ﴾

﴿ عَلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

سورة يوسف

الله المناه المن

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ ٱلْقُرَانَ ﴾

ابن كثير بالنقل.

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ يَرْجِعُ ﴾

ابن كثير بفتح الياء وكسر

﴿ يَعُمَلُونَ ﴾

ابن كثير بالياء بدل التاء.

﴿ قُرَانًا ﴾

١٤ ﴿ يَكَأَبُه ﴾

ابن كثير وقفاً بالهاء.

﴿ لِأَبِيهِ عَ ﴾

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةَ وَاحِدَةً ۗ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُم ۗ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبُّكَ ۗ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ عُؤَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةُ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ١ وَٱنتَظِرُوٓاْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ اللَّهُ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ فَٱعۡبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا تَعۡمَلُونَ ١

# سُورَة يوسف

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الَّر ۚ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّاۤ أَنزَلْنَهُ قُرْءَنَا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ نَحُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ ـ لَمِنَ ٱلْغَنفِلِينَ ۞ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَنَأَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوْكَبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَجِدِينَ ٥

ملاحظة: آية ۞: ﴿ مُخُتَلِفِينَ ﴾ لا يعدها المكي رأس آية، فهي غير معدودة لابن كثير.

﴿ عَامِلُونَ ۞ ﴾ لا يعده المكي فهي رأس آية عند ابن كثير.

٥ ﴿ يَابُنَى ﴾

ابن كثير بكسر الياء وصلاً.

#### ﴿ عَايَتُ ﴾

ابن كثير بحذف الألف الثانية على الإفراد، وبالهاء وقفاً.

## ﴿ مُّبِينِ ۞ ٱقُتُلُواْ ﴾

ابن كثير بضم نون التنوين وصلاً. ولقنبل من الطيبة وجمان: الضم والكسر.

#### ﴿ غَينبَه ﴾

ابن كثير وقفاً بالهاء. ابن كثير بصلة هاء الضمير.

## ﴿ نَّرُتَعِ وَنَلْعَبُ ﴾

ابن كثير بالنون فيها وكسر العين الأولى والمقدم من الشاطبية حذف

ولقنبل من الطيبة وجمان بحذف الياء وصلاً ووقفاً. وبإثبات الياء

وصلاً ووقفاً. ﴿ نَّرْتَعِ ـ ﴾

## الله المَوْزُنُنيَ ﴾

ابن كثير بفتح الياء الأخيرة وصلاً.

قَالَ يَابُنَى لَا تَقُصُصُ رُءْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا ۗ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لِلْإِنسَن عَدُقُّ مُّبِينٌ ٥ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأُوِيل ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ و عَلَيْكَ وَعَلَىٰ ءَالِ يَعْقُوبَ كَمَآ أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ ۞ لَّقَدُ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ } عَاكِتُ لِلسَّآبِلِينَ ۞ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحُنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَال مُّبِينٍ ۞ ٱقْتُلُواْ يُوسُفَ أُو ٱطْرَحُوهُ أَرْضَا يَخُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَوْمًا صَلِحِينَ ۞ قَالَ قَآبِلُ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَينبتِ ٱلْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ۞ قَالُواْ يَـٓأَبَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ ولَنَاصِحُونَ ١ أُرْسِلُهُ مَعَنَا غَدَا يَرْتَعُ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ و لَحَافِظُونَ ١٠٠ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذُهَبُواْ بِهِ - وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَفِلُونَ ٣ قَالُواْ لَبِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّئُبُ وَنَحُنُ عُصْبَةٌ إِنَّاۤ إِذَا لَّخَسِرُونَ ١

٨ ﴿ وَأَخُوهُ و ﴾ ۞ ﴿ ٱطْرَحُوهُ و ﴾ ۞ ﴿ وَأَلْقُوهُ و ﴾ ﴿ يَلْتَقِطْهُ و ﴾ ۞ ﴿ أَرْسِلْهُ و ﴾ ۞ ﴿ عَنْهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم.

١ يَجْعَلُوهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير

﴿ غَينبَه ﴾

ابن كثير وقفاً بالهاء.

﴿ إِلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

اله ﴿ يَابُشُرَى ﴾

ابن كثير بإلف بعد الراء ثم ياء مفتوحة وصلاً.

﴿ وَأَسَرُّوهُ ۗ ﴾

الله وَشَرَوْهُو ﴾

﴿ فِيهِ عَ ﴾

الشَّرَالهُو ﴾

﴿ مَثُوَلَهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِۦ وَأَجْمَعُوٓاْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَبَتِ ٱلْجُبَّ وَأُوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأُمْرِهِمْ هَاذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءَ يَبْكُونَ ۞ قَالُواْ يَنَأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّعُبُ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّـنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ ۞ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِۦ بِدَمِ كَذِبِ ۚ قَالَ بَلُ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۗ فَصَبْرُ اللَّهُ فَصَبْرُ اللَّهُ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ١ وَجَآءَتُ سَيَّارَةُ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمُ فَأَدُلَى دَلْوَهُو ۗ قَالَ يَبُشُرَى هَنَا غُلَهُ ۚ وَأُسَرُّوهُ بِضَاعَةً ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغْسِ دَرَهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشۡتَرَىٰهُ مِن مِّصۡرَ لِٱمۡرَأَتِهِ ٓ أَكۡرِمِي مَثُونَهُ عَسَى ٓ

أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدَا ۚ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي

ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ۚ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ

أَمْرِهِ - وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلَمَّا بَلَغَ

أَشُدَّهُ وَ ءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمَا وَكَذَالِكَ نَجُزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ٣

ش ﴿ هَيْتُ ﴾

ابن كثير بفتح الهاء وضم التاء.

﴿ رَبِّي ﴾

ابن كثير بفتح الياء وصلاً.

الله وَاللَّهُ مُسَاءَ

إِنَّهُو ﴾

ابن كثير بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ ٱلۡمُخۡلِصِينَ ﴾ ابن كثير بكسر اللام.

رُّهُ أَمْرَأُه ﴾ ابن كثير وقفاً بالهاء.

وَرَاوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ - وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُوابَ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّهُ و رَبِّيٓ أَحْسَنَ مَثُوَايَ ۗ إِنَّهُو لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِۦ ۗ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا ٓ أَن رَّءَا بُرُهَانَ رَبِّهِ - كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ١ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ و مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابُ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوِّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ قَالَ هِيَ رَاوَدَتُنِي عَن نَّفُسِي ۚ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ و قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ١ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ و قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتُ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ا فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ و قُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ و مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ١ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَاذَا وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ ۗ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ ۞ ۞ وَقَالَ نِسُوَّةُ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَوِدُ فَتَلْهَا عَن نَّفْسِهِّ عَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَال مُّبِينِ ٢

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَّا وَءَاتَتُ كُلَّ وَاحِدَةِ مِّنْهُنَّ سِكِّينَا وَقَالَتِ ٱخْرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَ أَكْبَرْنَهُ و وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَلذَا بَشَرًا إِنْ هَاذَآ إِلَّا مَلَكُ كُرِيمٌ اللَّهِ قَالَتُ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ مِ وَلَقَدُ رَوَدتُّهُ و عَن نَّفْسِهِ ع فَٱسْتَعْصَمَ ۗ وَلَيِن لَّمُ يَفْعَلُ مَا ءَامُرُهُ و لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّغِرِينَ ١٠٠ قَالَ رَبّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىّ مِمَّا يَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ ۗ وَإِلَّا تَصْرِفُ عَنَّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ ١ فَٱسْتَجَابَ لَهُو رَبُّهُو فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُو هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا رَأُواْ ٱلْآيَتِ لَيَسْجُنُنَّهُ و حَتَّىٰ حِينِ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِ مَا قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِيَ

المرازع وقالت كا ابن كثير بضم التاء وصلاً.

الله فيه الله

الله عَنْهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

رَيْ ﴿ أَرَانِيَ ﴾ معاً. ابن كثير بفتح الياء وصلاً. ﴿ مِنْهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ا قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ } إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأُويلِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَالِكُمَا مِمَّا عَلَّمَني رَبِّيٓ ۚ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَلْفِرُونَ ١

أَعْصِرُ خَمْرَا اللَّ وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّي أَرَىٰنِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزَا

تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ ۗ نَبِّعْنَا بِتَأُويلِهِ عَ ۗ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ

#### صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُّشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ۚ ذَلِكَ مِن فَضْل ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ ١ يَصَاحِبَي ٱلسِّجُنِ ءَأُرُبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ۞ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ ٓ إِلَّا أَسُمَآ ۚ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ۚ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ ۚ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ يَكْسَحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّآ أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ وخَمْرَا اللَّ وَأُمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأُسِهِ - ۚ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْتَفُتِيَانِ ۞ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ و نَاجِ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَلهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَبِثَ فِي ٱلسِّجُن بِضْعَ سِنِينَ اللَّهَيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَيْنَ اللهِ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنْبُلَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَادِسَتٍ مَنْ يُلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيَيي إِن كُنتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ٣

# ﴿ عَابَآءِی ﴾ ابن کثیر بفتح الیاء وصلاً.

# آگ ﴿ عَأْرُبَابُ ﴾ ابن كثير بتسهيل الهمزة الثانية.

# ابن كثير بصلة هاء الضمير.

# الله ﴿ فِيهِ ٤ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

# الله الله الله

ابن كثير بفتح الياء وصلاً.

# ﴿ ٱلْمَلَأُ وَفُتُونِي ﴾

ابن كثير بإبدال الهمزة الثانية واوأ مفتوحة.

قَالُوٓا أَضْغَاثُ أَحْلَمِ اللَّهِ وَمَا نَحُنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَلِمِينَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأُويلِهِ - فَأَرْسِلُونِ ٥ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافُ وَسَبْعِ سُنْبُلَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَتٍ لَّعَلِّي أُرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ عَ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ١٠ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ سَبْعُ شِدَادُ يَأْكُلُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ١٠ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ١ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتْتُونِي بِهِۦ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَسْعَلُهُ مَا بَالُ ٱلنِّسُوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۞ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفُسِهِ عَ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوٓءٍ ۚ قَالَتِ ٱمۡرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلۡثَنَ حَصۡحَصَ ٱلۡحَقُ أَنَا ْ رَوَدتُّهُ و عَن نَّفُسِهِ وَإِنَّهُ و لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١ ذَالِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمُ أَخُنُهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَآبِنِينَ ١

# الله ﴿ لَّعَلِّي ﴾

ابن كثير بفتح الياء.

# ﴿ دَأْبَا ﴾

ابن كثير بإسكان الهمزة.

# ﴿ فَذَرُوهُ ﴾

# الله فيه المحماً.

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

## ٥٠ ﴿ فَسَلُّهُ و ﴾

ابن كثير بالنقل وبصلة هاء

# الله عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي

# الله المُخْنَهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير

يه

٣ ﴿ بِٱلسُّوِّ إِلَّا ﴾

البزي على وجمين: بالإبدال واواً وإدغامحا في الواو التي قبلها مع القصر وهو المقدم، والثاني: تسهيل الهمزة الأولى. وقنبل وجمان بتسهيل الثانية

﴿ بِٱلسُّوِّءِ إِلَّا ﴾

والإبدال ياءً مع المد المشبع، والأول أرجح.

﴿ بِٱلسُّوِّءِ يَلَّا ﴾

ولقنبل من الطيبة ثلاثة أوجه وجما الشاطبية، ووجه بحذف الهمزة الأولى.

الله أَسْتَخْلِصُهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله ﴿ نَشَاءُ ﴾

ابن كثير بالنون بدل الياء.

٥٠ ﴿ وَجَآءَ اخْوَةُ ﴾

ابن كثير بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ عَلَيْهِ ۦ ﴾

الله ﴿ عَنْهُ و أَبَاهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

ابن كثير بحذف الألف وإبدال النون تاءً. ﴿ لِفِتُمِيِّتِهِ ﴾ ابن كثير بحذف الألف وإبدال النون تاءً.

 وَمَاۤ أَبَرِّئُ نَفْسِيٓ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ ۖ بِٱلسُّوۡءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتُّتُونِي بِهِۦٓ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي اللَّهَا كَلَّمَهُ و قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أُمِينُ ۞ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِن ٱلْأَرْضَ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ وَ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ۖ نُصِيبُ برَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءً ۗ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحُسِنِينَ ٥ وَلَأَجُرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ۞ وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ و مُنكِرُونَ ١٠٠٠ وَلَمَّا جَهَّزَهُم جِهَازِهِمْ قَالَ ٱئْتُونِي بِأَخِ لَّكُم مِّنُ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّيَ أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ۞ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِۦ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ ۞ قَالُواْ سَنُرَودُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ۞ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعُرفُونَهَا إِذَا ٱنقَلَبُوٓا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ فَلَمَّا رَجَعُوٓا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَــَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَآ أَخَانَا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ و لَحَفِظُونَ ١

الله عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَيْهِ عَل

# ﴿ أُخِيهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير

## ﴿ حِفْظًا ﴾

ابن كثير بكسر الحاء وإسكان الفاء دون ألف.

# الله ﴿ تُؤتُونِ ﴾

ابن كثير بإثبات الياء وصلاً

# ﴿ عَاتَوْهُو ﴾

الله ﴿ عَلَّمْنَاهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

# الله ﴿ إِلَيْهِ عَامُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

# ﴿ إِنِّي ﴾

ابن كثير بفتح الياء وصلاً.

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَاۤ أَمِنتُكُمْ عَلَىۤ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَلفِظًا ۗ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ۞ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَعَهُمُ وَجَدُواْ بِضَعَتَهُمْ رُدَّتُ إِلَيْهِمْ ۖ قَالُواْ يَنَأَبَانَا مَا نَبْغِي ۗ هَاذِهِ مِضَعَتُنَا رُدَّتُ إِلَيْنَا ۗ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرِ لللهِ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرُ ١ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ و مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ ۚ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۖ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ١ وَقَالَ يَلَبَى لَا تَدُخُلُواْ مِنْ بَابِ وَحِدٍ وَٱدۡخُلُواْ مِنۡ أَبُوابِ مُّتَفَرِّقَةٍ ۗ وَمَآ أُغۡنى عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَىءٍ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْني عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَلْهَا ۚ وَإِنَّهُ و لَذُو عِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَكُ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَيْ إِلَيْهِ أَخَاهُ ۗ

قَالَ إِنِّي أَنَاْ أَخُوكَ فَلَا تَبْتَبِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

#### صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

ا أخيه ا

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أُذَّنَ مُؤَذِّنُ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ ۞ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ۞ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِـ حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ - زَعِيمُ ١ قَالُواْ تَٱللَّهِ لَقَدُ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرقِينَ ۞ قَالُواْ فَمَا جَزَرَؤُهُ ٓ إِن

> 🗘 ﴿ وِعَاءِ يَخِيهِ ـ ﴾ ابن كثير بالإبدال ياءً للهمزة الثانية، ومد صلة هاء

﴿ أَخَاهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ دَرَجَاتِ مَن ﴾ ابن كثير بكسر التاء دون تنوين.

كُنتُمُ كَذِبينَ ۞ قَالُواْ جَزَرَؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ عَهُوَ جَزَرَؤُهُو ۚ كَذَٰلِكَ نَجُزى ٱلظَّلِمِينَ ۞ فَبَدَأُ بِأُوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وعَآءِ أُخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وعَآءِ أُخِيهِ ۚ كَذَالِكَ كِدُنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَآءُ ۗ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ۞ قَالُوٓا إِن يَسۡرِقُ فَقَدُ سَرَقَ أَخُ لَّـهُ و مِن قَبۡلُ ۚ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبُدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَّكَانَا ۗ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ۞ قَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ ٓ أَبَّا شَيْخَا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ وَ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١

244

١

للبزي وجمان بإبدال الهمزة ألفاً، وبتقديمها مكان الياء مع فتح الياء، وهو المقدم، ومثل

والوجمان في الطيبة.

﴿ مِنْهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ أَبِي ﴾

ابن كثير بفتح الياء وصلاً.

الله ﴿ وَسَلِ ﴾

ابن كثير بالنقل.

﴿ عَيْنَاهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأَخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهُ ٓ إِنَّآ إِذًا لَّظَٰلِمُونَ ١ فَلَمَّا ٱسۡتَيۡعُسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نَجِيَّا ۗ قَالَ كَبِيرُهُمُ أَلَمْ تَعْلَمُوٓاْ أَنَّ أَبَاكُمُ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوۡثِقَا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَّ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَحْكُمَ ٱللَّهُ لِي ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ ۞ ٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٰ أَبِيكُمُ فَقُولُواْ يَآأَبَانَاۤ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهدُنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ ﴿ وَسُكُلِّ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيَّ أَقْبَلْنَا فِيهَا ۗ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ا قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمُ أَنفُسُكُمُ أَمْرًا اللَّ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ اللَّهِ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ و هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٣ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَآ أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتُ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمُ ۞ قَالُواْ تَٱللَّهِ تَفْتَؤُاْ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَلِكِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَآ أَشُكُواْ بَتِّي وَحُزُنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١

نیه ا

﴿ وَأُخِيهِ ـ ﴾ معاً. ابن كثير بصلة هاء الضمير.

# ﴿ تَايَسُواْ ﴾

## ﴿ يَايَسُ ﴾

للبزي وجمان بإبدال الهمزة ألفاً، وبتقديمها مكان الياء مع فتح الياء، وهو المقدم، ومثل حفص.

والوجمان في الطيبة.

# الله ﴿ عَلَيْهِ ٤ ﴾

ابن كثير بُصلة هاء الْضمير.

## ﴿ إِنَّكَ ﴾

ابن كثير بهمزة واحدة مكسورة.

## ﴿ يَتَّقِ ﴾

قنبل بإثبات ياءً وصلاً ووقفاً. ولقنبل من الطيبة وجمان بحذف الياء وصلاً ووقفاً. وبإثبات الياء وصلاً ووقفاً.

يَبَنِيَّ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَاْيُعَسُواْ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّهُ وَ لَا يَانْيُسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَافِرُونَ ١ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَلةٍ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ۞ قَالَ هَلَ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَهِلُونَ ١ قَالُوٓاْ أُءِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ ۗ قَالَ أَنَاْ يُوسُفُ وَهَٰذَاۤ أَخِي ۗ قَدۡ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَآ اللَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥ قَالُواْ تَٱللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ ۞ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ ۗ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَاذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأُتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ ۞ قَالُواْ تَٱللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ۞

🦈 ﴿ فَأَلْقُوهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله ﴿ أَلْقَلْهُ وَ ﴾ معاً.

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ إِنِّي ﴾

ابن كثير بفتح الياء وصلاً.

الله ﴿ إِلَيْهِ عَ ﴾

﴿ أُبَوَيْهِ ﴾ معاً.

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ يَنَأَبُه ﴾

ابن كثير الوقف عليها بالهاء.

﴿ يَشَاءُ وِنَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ابن كثير على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم للبزي. والتسهيل وهو المقدم لقنبل.

> ﴿ يَشَاءُ إِنَّهُ وَ ﴾ والوجمان في الطيبة.

الله فوحيه الله

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

فَلَمَّآ أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَلهُ عَلَىٰ وَجُههِ عَلَارْتَدَّ بَصِيرًا ۗ قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمُ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ قَالُواْ يَنَأَبَانَا ٱسْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَطِئِينَ ١ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيٌّ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱدۡخُلُواْ مِصۡرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ۞ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُۥ سُجَّدَا ۗ وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَاذَا تَأُويلُ رُءْيَلِي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي

حَقًّا اللهِ وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُوَتَ ۚ إِنَّ ا رَبِّي لَطِيفُ لِّمَا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ۞ رَبِّ

قَدُ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَني مِن تَأُويل ٱلْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّۦ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۗ

تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ١ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوۤاْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ

يَمْكُرُونَ ١ وَمَآ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ١

ش ﴿ عَلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

١٠٠٥ ﴿ وَكَابِن ﴾

ابن كثير بألف بعد الكاف، ثم همزة مكسورة بدل الياء مع المد.

الله الموحى الم

ابن كثير بياء بدل النون وفتح الحاء وألف بعدها.

﴿ يَعُقِلُونَ ﴾

ابن كثير بالياء بدل التاء.

الله الستكيس الله

للبزي وجمان بإبدال الهمزة ألفاً، وبتقديمها مكان الياء مع فتح الياء، وهو المقدم، ومثل حفص. والوجمان في الطيبة.

﴿ كُذِّبُواْ ﴾

ابن كثير بتشديد الذال.

﴿ فَنُنجِي ﴾

ابن كثير بنون ساكنة مع الإخفاء بعد النون المضمومة وتخفيف الجيم وياء ساكنة مدية.

ش ﴿ يَدَيْهِ عَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة وَمَا تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرَ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَلَمِينَ ا وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا اللَّهُ وَكُلُّهُمْ ال وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۞ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ۞ أَفَأَمِنُوٓا أَن تَأْتِيَهُم غَشِيَةٌ مِّن عَذَاب ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ قُلْ هَنذِهِ - سَبِيلِي أَدْعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَن ٱتَّبَعَنِي ۗ

وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِى إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ ۖ أَفَلَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ

وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْئٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ حَتَّىٰٓ إِذَا

ٱسۡتَیۡعَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوٓا أَنَّهُمۡ قَدۡ كُذِبُوا جَآءَهُمۡ نَصۡرُنَا فَنُجِّى مَن نَّشَآءً ۗ وَلَا يُرَدُّ بَأُسُنَا عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١

لَقَدُ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّـأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ

كُلِّ شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١

سورة الرعد

## سورة الرعد

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الْمَر ۚ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ۗ وَٱلَّذِيٓ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا أُ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۗ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۚ كُلُّ يَجُرِى لِأَجَلِ مُّسَمَّى ۚ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآكِيَتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبَّكُمُ تُوقِنُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ﴿ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ ۗ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ٣ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعُ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّكُ مِّنُ أَعْنَبِ وَزَرْعُ وَنَخِيلُ صِنْوَانُ وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَاحِدِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٥ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَبًّا أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ۗ أُوْلَنبِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ ۗ وَأُوْلَنبِكَ ٱلْأَغْلَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ۗ وَأُوْلَنِهِكَ أُصْحَابُ ٱلنَّار ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٥

ابن كثير بالتاء بدل الياء. ﴿ ٱلأَّكُلِ ﴾ ابن كثير بإسكان الكاف.

أَ•ذَا ﴾ ﴿ أَ•نَا ﴾ ابن كثير بتسهيل الهمزة الثانية في الكلمتين.

ملاحظة: ﴿ جَدِيدٍ ۞ ﴾ رأس آية للمكي، فهي معدودة لابن كثير.

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَثُ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوُلَآ أَنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِن رَّبّهِ عَ ۖ إِنَّمَاۤ أَنتَ مُنذِرٌ ۗ وَلِكُلّ قَوْمِ هَادٍ ١ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ وبِمِقْدَارِ ۞ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ۞ سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنَ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ - وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْل وَسَارِبُ بِٱلنَّهَار اللهُ وَمُعَقِّبُتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَفْظُونَهُ ومِنْ اللهِ مَعْقِّبُتُ مِّنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهم م وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُو وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُريكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعَا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ ١٠ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ ع وَٱلْمَلَابِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ - وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن

الله الم عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ هَادِه ﴾

ابن كثير بالياء وقفاً.

﴿ ٱلْمُتَعَالِ عَ ﴿ ٱلْمُتَعَالِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ابن كثير بالياء وقفاً ووصلاً.

اله ﴿ يَدَيْهِ عَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ وَالِ ٤ ﴾ ابن كثير بالياء وقفاً.

يَشَاءُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ٣

الله ﴿ كَفَّيْهِ ﴾

﴿ فَاهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

لَهُو دَعُوَةُ ٱلْحُوِّي وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِۦ ۚ وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ۞ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُو وَٱلْأَصَالِ ١٠ ١ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُل ٱللَّهُ ۚ قُلْ أَفَٱ تَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ ٤ أُولِيَآءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمۡ نَفْعَا وَلَا ضَرَّا ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّلُمَتُ وَٱلنُّورُ ۗ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ عَنَشَبَهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۚ قُل ٱللَّهُ خَلِقُ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّرُ ١ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَسَالَتُ أُوْدِيَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعِ زَبَدٌ مِّثْلُهُو ۚ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۗ وَأُمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ۞ لِلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسۡنَىٰ ۚ وَٱلَّذِينَ لَمۡ يَسۡتَجِيبُواْ لَهُ و لَوۡ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ ولَا فُتَدَوْا بِهِ عَ أُوْلَنَبِكَ لَهِمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ ١

﴿ تُوقِدُونَ ﴾ ابن كثير بالتاء بدل الياء.

﴿ عَلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ملاحظة: ﴿ وَٱلنُّورُ ۞ ﴾ رأس آية للمكي، فهي معدودة لابن كثير.

﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنُ هُوَ أَعْمَىٰ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَقَ ٥ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ٓ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوٓءَ ٱلْحِسَاب ٥ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآءَ وَجُهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقُنَـٰهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةَ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيَّئَةَ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ عُقْمَى ٱلدَّار ١ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرَّيَّتِهِمْ ۗ وَٱلْمَكَمِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلّ بَابٍ الله عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّار الله وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَنقِهِ - وَيَقْطَعُونَ مَآ أُمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَنَبِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ۞ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقُدِرُ ۚ وَفَرِحُواْ بٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعُ اللهُ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوُلَآ أَنزلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبِّهِ - قُلُ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِيٓ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَبِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكُر ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكُر ٱللَّهِ تَطْمَبِنُّ ٱلْقُلُوبُ ۞

الَيْهِ ﴾ ﴿ عَلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير

ملاحظة: آية ۞: ﴿ مِّن كُلِّ بَابٍ ﴾ لا يعدها المكي رأس آية، فهي غير معدودة لابن كثير.

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَعَابِ ا كَذَلِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَّهُ اللَّهُ اللّ لِّـتَتْلُوَاْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِيّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴿ وَلُو اللَّهِ مَتَاب أَنَّ قُرْءَانَا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ ۚ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ۚ أَفَلَمْ يَاٰيُءَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعَا ۗ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعُدُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿ أَفَمَنُ هُوَ قَآبِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ قُلْ سَمُّوهُمْ ۚ أَمْ تُنَبِّءُونَهُ وبِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أُم بِظَهِرٍ مِّنَ ٱلْقَوْلِ مَّ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَن ٱلسَّبِيل مَهَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ اللَّهُ مَعَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ ٣

الله ﴿ عَلَيْهِ ﴾

﴿ إِلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير

الم ﴿ قُرَانَا ﴾

ابن كثير بالنقل.

﴿ يَايَسِ ﴾

البزي بوجمين بإثبات الألف بعد الياء الأولى وفتح الياء الثانية وحذف الهمزة وهو المقدم، ومثل حفص. والوجمان في الطيبة.

ابن كثير بضم الدال.

الله وصَدُّواْ ﴾ ابن كثير بفتح الصاد.

﴿ هَادِ ﴾

الله ﴿ وَاقِ عَ ﴾ ابن كثير بالياء وقفاً فيها. صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

صلة ميم الجمع

لختلف فيه

﴿ أُكُلُهَا ﴾ ابن كثير بإسكان الكاف.

لَيْ إِلَيْهِ عِلَى اللهِ معاً.

﴿ أَنزَلْنَكُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فسا.

> ﴿ وَاقِ ـ ﴾ ابن كثير بالياء وقفاً.

ان كثير الكاف والف ابن كثير بفتح الكاف والف بعدها وكسر الفاء مخففة وحذف الألف بعدها على الإفراد.

ه مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۗ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۗ أُكُلُهَا دَآبِمُ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْنَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ وَّعُقْنَى ٱلْكَافِرِينَ ٱلنَّارُ ١ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أُنزلَ إِلَيْكَ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ و ۚ قُلُ إِنَّمَا ٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَّ عَابِ ﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا ۚ وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا وَاقِ ۞ وَلَقَدُ أُرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزُوَ ۚجَا وَذُرِّيَّةَ ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِءَايَةٍ إِلَّا بِإِذُنِ ٱللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابُ ۞ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۗ وَعِندَهُوٓ أُمُّ ٱلْكِتَابِ ﴿ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ١ أُو لَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ - وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١ وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعًا ۗ يَعْلَمُ مَا تَصْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعُلَمُ ٱلْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ١

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلًا قُلُ كَفَى بٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِتَابِ اللهَ

سورة إبراهيم

النزلنه و ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ سِرَاطِ ﴾

قنبل بالسين. ولقنبل من الطيبة وجمان: بالسين، وبالصاد.

# سُورَة إبراهيم

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الر عَتَكِ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُو مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَوَيْلُ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ۞ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلَآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ أَوْلَنَبِكَ فِي ضَلَلِ بَعِيدِ ۞ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ ۗ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بَِّاكِتِنَآ أَنُ أُخُرِجُ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّكِمِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاكِتِ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ ۞

ملاحظة: ﴿ إِلَى ٱلنُّورُ۞ ﴾ رأس آية للمكي، فهي معدودة لابن كثير.

﴿ إِلَى ٱلنُّورُ۞ ﴾ رأس آية للمكي، فهي معدودة لابن كثير.

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَلْكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِي ذَالِكُم بَلَآءٌ مِّن رَّبِّكُمُ عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۗ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكُفُرُوٓا أَنتُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنَّ حَمِيدٌ ۞ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُاْ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَتُمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوٓا أَيْدِيَهُمْ فِيۤ أَفُواهِهِمْ وَقَالُوٓا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ - وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُريبِ ٥ قَالَتُ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِر ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَل مُّسَمَّى ۚ قَالُوٓاْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُ مِّثُلُنَا تُريدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأُتُونَا بِسُلَطَانِ مُّبِينِ ١

النوع إليه ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ملاحظة: ﴿ وَعَادِ وَثَمُودَ ۞ ﴾ رأس آية للمكي، فهي معدودة لابن كثير.

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَمَا كَانَ لَنَآ أَن نَّأَتِيَكُم بِسُلْطَانِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ وَمَا لَنَآ أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَلْنَا سُبُلَنَا ۚ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا ءَاذَيْتُمُونَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمُ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنُ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۗ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنُ بَعْدِهِمْ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ١ وَٱسۡتَفۡتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارِ عَنِيدِ ۞ مِّن وَرَآبِهِۦ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَدِيدٍ ١ يَتَجَرَّعُهُ و وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ و وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيّتٍ وَمِن وَرَآبِهِ عَ عَذَابٌ غَلِيظٌ ١ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ ۖ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتُ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ

الله ﴿ وَيَأْتِيهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

أَلَمُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقُّ إِن يَشَأَ يُذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِجَلْقِ جَدِيدٍ ۞ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ۞ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَـٰؤُاْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمۡ تَبَعَا فَهَلۡ أَنتُم مُّغۡنُونَ عَنَّا مِن عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ۚ قَالُواْ لَوْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ ۗ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ ٥ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِى عَلَيْكُم مِّن سُلَطَانِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِي ۗ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوٓا أَنفُسَكُم مُ مَّا أَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَاۤ أَنتُم بِمُصْرِخِيَ إِنَّى كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ۚ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۗ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَمٌ ١ أَلَمُ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيّبَةَ كَشَجَرَةِ طَيّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ ١

4 3 } m ابن كثير بإسكان الياء.

ملاحظة: آية 📆: ﴿ بِحَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ لا يعدها المكي رأس آية، فهي غير معدودة لابن كثير. وآية: ﴿ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ يعدها المكي رأس آية، فهي معدودة لابن كثير.

١٤ أُكْلَهَا ﴾ ابن كثير بإسكان الكاف.

المراز خَبِيثَةٍ

ٱجۡتُٰتُ ﴾

ابن كثير بضم نون التنوين

ولقنبل من الطيبة وجمان: الضم والكسر.

﴿ يَشَاءُ ۞ ۞ وَلَمْ ﴾ ابن كثير بالإبدال واوأ مفتوحة.

🔊 ﴿ نِعْمَه ﴾

ابن كثير وقفاً بالهاء.

اليضِلُّواْ ﴾

ابن كثير بفتح الياء.

﴿ خِلَالَ ﴾

ابن كثير بفتح الآخر.

﴿ فِيهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

تُؤُتِّي أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَذَكَّرُونَ ۞ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجۡتُثَّتُ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارِ ۞ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ١٥٥٥ اللَّهُ مَا يَشَآءُ ١٥٥ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ٥ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۗ وَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ۞ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ عَ ۖ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ ١ قُل لِّعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقُنَاهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةَ مِّن قَبْل أَن يَأْتِي يَوْمُ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَلُ ١ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجَ بِهِ عِن ٱلشَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ اللَّهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي ٱلْبَحْرِ بأَمْرِهِ عُ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ٣

سمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

ملة ميم الجمع

ختلف فيه

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ نِعْمَه ﴾

ابن كُثير وقفاً بالهاء.

﴿ إِنِّي ﴾ ابن كثير بفتح الياء وصلاً.

البزي بإثبات الياء وصلاً وقفاً. ولقنبل من الطيبة وجمان بحذف الياء وصلاً ووقفاً. وبإثبات الياء وصلاً ووقفاً.

اِن کثیر بکسر السین.

وَءَاتَكُمْ مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحُصُوهَا ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومُ كَفَّارُ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لَا تُحُصُوهَا ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومُ كَفَّارُ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَنذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ۞ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلُنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن الْأَصْنَامَ ۞ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلُنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ وَمِنِي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورُ رَّحِيمُ ۞ رَبَّنَا لَا اللَّهُ وَمِنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورُ رَّحِيمُ ۞ رَبِّيا لَيْكَ عَلَيْ وَي وَرُعٍ عِندَ بَيْتِكَ إِنِّي أَسُكُنتُ مِن ذُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ إِنِّي أَسُكُنتُ مِن ذُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ إِنِّي أَسُكُنتُ مِن ذُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ

تَهُوِى إِلَيْهِمُ وَٱرْزُقْهُم مِّنَ ٱلشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشُكُرُونَ وَمَا يَغُفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ وَمَا نُعُلِنُ وَمَا يَغُفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكَبِرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَقَ أَإِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَقَ أَإِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَآءِ ﴿ وَمِن ذُرِيَّتِي أَربَّنَا الْعُفِرُ لِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ ﴿ وَبَنَا ٱغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا مَعُمَلُ عَمَّا يَعْمَلُ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهُ غَلِلًا عَمَّا يَعْمَلُ يَعْمَلُ عَمَّا يَعْمَلُ عَمَّا يَعْمَلُ عَمَّا يَعْمَلُ عَمَّا يَعْمَلُ عَمَّا يَعْمَلُ

ٱلظَّلِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ١

ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجْعَلْ أَفْئِدَةَ مِّنَ ٱلنَّاسِ

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۖ وَأَفْعِدَتُهُمْ هَوَآءُ ١ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أُخِّرُنَآ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبٍ خِّجِب دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلَ ۗ أَوَ لَمْ تَكُونُوٓا أَقُسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالِ ﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِن ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُم وَتَبَيَّنَ لَكُمُ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ ۞ وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ﴿ فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَسُلَهُ وَ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ ذُو ٱنتِقَامِ ۞ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَاوَاثُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّارِ ١ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِذِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ۞ لِيَجْزِيَ ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۚ إِنَّ اللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ هَاذَا بَلَكُ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِـ وَلِيَعْلَمُوٓا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدُ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُوا ٱلْأَلْبَبِ

الله المنظم المنطق المنطق المنطق المنطق المنطقة المنطق ابن كثير بكسر السين. مد التعظيم من الطيبة

سورة الحجر

### سُورَةُ الحجر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الرَ عِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُّبِينِ ۞ رُّبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ ٱلْأُمَلُ ۗ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١ وَمَاۤ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ۞ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسۡتَءۡخِرُونَ ۞ وَقَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزَّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ١٠ لُّو مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَابِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَنبِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوٓاْ إِذَا مُّنظَرِينَ ۞ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ ولَحَافِظُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزُءُونَ ١ كَذَالِكَ نَسْلُكُهُ و فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ ١ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ١ لَقَالُوٓا إِنَّمَا سُكِّرَتُ أَبْصَارُنَا بَلُ نَحُنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ١٠٠٠

# ٥ ﴿ قُرَانِ ﴾

ابن كثير بالنقل.

### ۞﴿ رُّبَّمَا ﴾

ابن كثير بتشديد الباء.

### ٥ ﴿ تَنَزَّلُ ﴾

ابن كثير بتاء مفتوحة وفتح الزاي المشددة. وزاد البزي تشديد التاء مع المد المشبع.

# ﴿ مَا تَّنَزَّلُ ﴾

وله من الطيبة فيها وجمان: التشديد والتخفيف للتاء.

# ﴿ ٱلْمَلَتِيكَةُ ﴾

ابن كثير بضم التاء المربوطة.

#### الله فيهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

## 

ابن كثير بتخفيف الكَاف.

وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجَا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ اللهُ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ رَّجِيمٍ اللهُ مَن ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ وشِهَابٌ مُّبِينٌ ١ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ١ وَجَعَلْنَا لَكُمُ فِيهَا مَعَيِشَ وَمَن لَّسْتُمُ لَهُ و بِرَازِقِينَ ۞ وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ و وَمَا نُنَزِّلُهُ وَ إِلَّا بِقَدَرِ مَّعُلُومِ ١ وَأُرْسَلْنَا ٱلرِّيَحَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ ﴿ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ ﴾ وَمَآ أَنتُمْ لَهُ و بِخَارِنِينَ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْي ـ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَارِثُونَ ٥ وَلَقَدُ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدُ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَغْخِرِينَ ٥ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحُشُرُهُمْ ۚ إِنَّهُو حَكِيمٌ عَلِيمٌ ٥ وَلَقَدُ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَاٍ مَّسنُونِ ۞ وَٱلْجَآنَّ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَابِكَةِ إِنِّي خَلِقُ بَشَرًا مِّن صَلْصَل مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُونِ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ و وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ و سَجِدِينَ ٥ فَسَجَدَ ٱلْمَلَىٰ ِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ١ الْمَلَىٰ ِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰٓ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ اللَّهِ

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

## ﴿ خَلَقْنَاهُ و ﴾

الم ﴿ فِيهِ عَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

قَالَ يَنَإِبُلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّجِدِينَ ٣ قَالَ لَمُ أَكُن لِّـأَسُجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ و مِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَلٍ مَّسنُونِ ﴿ قَالَ فَٱخۡرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّين اللَّهِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُنِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ اللهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ اللهِ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلمُنظَرِينَ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغُوَيْتَنِي لَأَزَيِّنَنَّ لَهُمۡ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُويَنَّهُمۡ أُجْمَعِينَ ١ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ١ قَالَ هَاذَا صِرَاطًا عَلَىَّ مُسْتَقِيمٌ شَ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ۞ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمُ أَجُمَعِينَ ۞ لَهَا سَبْعَةُ أَبُوبِ لِّكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقُسُومٌ ١ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونِ ٥ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمٍ ءَامِنِينَ ٥ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنُ غِلِّ إِخُوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُّ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ۞ ۞ نَبِّئُ عِبَادِيّ أَنِّي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ٥ وَنَبِّعُهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ٥

﴿ ٱلْمُخْلِصِينَ ﴾ ابن كثير بكسر اللام.

الله ﴿ سِرَاطٌ ﴾ قنبل بالسين. ولقنبل من الطيبة وجمان: بالسين، وبالصاد.

﴿ وَعِيُونِ۞ٱدۡخُلُوهَا

ابن كثير بكسر العين، وبضم نون التنوين وصلاً. ولقنبل من الطيبة وجمان: بضم نون التنوين، وكسرها.

﴿ عِبَادِي أَنِّي ﴾ ابن كثير بفتح الياء فيهما.

و فَيِمَه ﴾

البزي وجمان وقفأ بالهاء وعدمما، والراجح له عدم الوقف بهاء السكت من طريق التيسير. والوجمان في الطيبة.

﴿ تُبَشِّرُونَّ ﴾

ابن كثير بتشديد النون وكسرها مع المد اللازم.

(آ) ﴿ جَآ ءَالَ ﴾

﴿ جَآ أَهْلُ ﴾

البزي بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى. ولقنبل وجمان تسهيل الثانية وهو

﴿ جَآءَ • الَ ﴾

﴿ جَآءَ أَهُلُ ﴾ والإبدال ألفاً مشبعة.

﴿ جَآءَ آالَ ﴾

﴿ جَآءَ آهُلُ ﴾

ولقنبل من الطيبة ثلاثة أوجه وجما الشاطبية، ووجه بحذف الهمزة الأولى.

> 📆 ﴿ فَٱسْرِ ﴾ ابن كثير بهمزة وصل.

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ۞ قَالُواْ لَا تَوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَمٍ عَلِيمِ ۞ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنيَ ٱلْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ۞ قَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقّ

فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ۞ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحُمَةِ رَبّهِ } إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ ۞ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ

ا قَالُوٓا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُّجُرمِينَ ﴿ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ اللَّهِ عَالَ لُوطٍ اللَّهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ اللهِ عَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ و قَدَّرُنَآ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَابِرِينَ ۞ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالَ

إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ۞ قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ

يَمْتَرُونَ ۞ وَأُتَيْنَكَ بِٱلْحُقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۞ فَأُسْر بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعُ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنكُمْ أَحَدُ وَٱمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ۞ وَقَضَيْنَاۤ إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ

دَابِرَ هَلَوُلآءِ مَقُطُوعُ مُّصْبِحِينَ ١ وَجَآءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ

يَسْتَبْشِرُونَ ۞ قَالَ إِنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ۞

وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخُزُونِ ١ قَالُوٓاْ أَوَ لَمْ نَنْهَكَ عَن ٱلْعَلَمِينَ٠

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيه على الله عليه على الله عليه على الله على الله

قَالَ هَلَوُٰلَآءِ بَنَاتِيٓ إِن كُنتُمۡ فَعِلِينَ ۞ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمۡ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ۞فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِلْمُتَوسِّمِينَ ١٠ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُّقِيمٍ ١٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَلِمِينَ ﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَلِمِينَ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ ۞ وَلَقَدُ كَذَّبَ أَصْحَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَاهُمْ ءَايَتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ۞ فَمَا أَغُنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَاتِيَةٌ ۗ فَٱصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ ١ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَكَ سَبْعَا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ١ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ ٓ أَزُواجَا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقُلُ إِنِّي

أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ۞ كَمَاۤ أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ۞

﴿ بِيُوتَا ﴾ ابن كثير بكسر الباء.

﴿ وَٱلْقُرَانَ ﴾ ابن كثير بالنقل.

ﷺ إِنِّيَ ﴾ ابن كثير بفتح الياء وصلاً.

#### صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

#### ابن كثير بالنقل.

ٱلَّذِينَ جَعَلُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ۞ فَوَرَبّكَ لَنَسَّْلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ا عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَٱصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ١ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أُنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۞ فَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ

ٱلسَّلجِدِينَ ۞ وَٱعُبُدُ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيكَ ٱلْيَقِينُ ۞

### سُورَةُ النحل

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ

أَنَّنَ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۖ سُبْحَانَهُ و وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ا يُنزِّلُ ٱلْمَلَابِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ أَنُ أَنذِرُوٓا أَنَّهُ ﴿ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَا فَٱتَّقُونِ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقَّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشُرِكُونَ ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ٥ وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا مَ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

٥ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۞

سورة النحل

١ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

> ۞﴿ يُنزِلُ ﴾ ابن كثير بإسكان النون وتخفيف الزال.

صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الم الغيه الم

الله ﴿ مِّنْهُو ﴾ كله.

﴿ فِيهِ عُا. ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

الله وَٱلنُّجُومَ

مُسَخَّرَاتٍ ﴾ ابن كثير بفتح الميم وتنوين

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ اللَّانفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمُ لَرَءُوفُ رَّحِيمُ ۞ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ ۗ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمۡ أَجۡمَعِينَ ۞ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً ۗ لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ١ يُنْبتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلّ ٱلشَّمَرَاتِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ اللَّهَ وَٱللَّهُومُ مُسَخَّرَتُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ا وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَ ۗ إِنَّ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحُمَّا طَرِيَّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا لَ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن

فَضٰلِهِ - وَلَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ١

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمُ تَهْتَدُونَ ١ وَعَلَمَتٍ ۚ وَبَالنَّجْمِ هُمُ يَهْتَدُونَ ا أَفَمَن يَخُلُقُ كَمَن لَّا يَخُلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحُصُوهَآ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخُلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخُلَقُونَ ۞ أَمُوَتُ غَيْرُ أَحْيَآءٍ ۗ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَ حِدُ أَ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسۡتَكۡبِرُونَ ۞ لَا جَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ٣ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَاۤ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوٓا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١ لِيَحْمِلُوٓا أَوْزَارَهُمُ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بغَيْر عِلْمِ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَزرُونَ ۞ قَدُ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَنهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشُعُرُونَ ١٠٠٠

﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾ ابن كثير بتشديد الذال.

ابن كثير بالتاء بدل الياء.

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ يُخُزيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَنَّقُونَ فِيهِمْ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوٓءَ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ١ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّلُهُمُ ٱلْمَكَبِكَةُ ظَالِميٓ أَنفُسِهمُ ۗ فَأَلْقَوُا ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوٓعِ ۚ بَلَيٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ۞ فَٱدْخُلُوٓا أَبُوَبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ﴿ فَلَبِئُسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ ۞ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُواْ خَيْرًا ۗ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةُ ۚ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ ۗ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ٣ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ للهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ ۚ كَذَالِكَ يَجْزِي ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ اللَّذِينَ تَتَوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَنْمِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَمُ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجُنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَىٰمِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ أَ كَذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ ۞ فَأَصَابَهُمۡ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَيْسَتَهُزُ وُنَ اللهِ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ عِن شَىْءِ نَّحْنُ وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلُ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ اللَّمُبِينُ ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّغُوتَ لَهُ فَمِنْهُم مَّنَ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنَ حَقَّتُ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ إِن تَحْرِصُ عَلَىٰ هُدَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّنصِرينَ ١ وَأَقُسَمُواْ بٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمُ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخۡتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعۡلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمۡ كَانُواْ كَذِبِينَ ۞ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدْنَكُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ١ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ۗ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوُ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ١

الله ﴿ أَنُ ٱعۡبُدُواْ ﴾ ابن كثير بضم النون وصلاً.

ابن كثير بضم الياء وفتح الدال وألف بعدها.

﴿ عَلَيْهِ ﴾

الم الم فيه الله

المَوْرُ أَرَدُنَّهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

الله يُوحَىٰ ﴾

ابن كثير بياء بدل النون وفتح الحاء وألف بعدها.

﴿ فَسَلُوٓا ﴾

ابن كثير بالنقل.

وَمَاۤ أُرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ إِلَّا رَجَالَا نُوحِىٓ إِلَيْهِمُّ فَسُعُلُوٓا أَهۡلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ۞ بِٱلْبَيِّنَتِ وَٱلزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِثُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ أَوْ يَأَخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ١ أُو يَأْخُذَهُمْ عَلَى ا تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۞ أَوَ لَمْ يَرَوْاْ إِلَىٰ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّوُا ظِلَالُهُ و عَن ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِل سُجَّدًا لِّلَّهِ وَهُمْ دَخِرُونَ ۞ وَلِلَّهِ يَسُجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَٱلْمَكَ بِكَةُ وَهُمُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠ ۞۞ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِذُوٓاْ إِلَهَيْنِ ٱثْنَيْنَ ۖ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدٌ فَإِيِّنَ فَٱرْهَبُونِ ٥ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا ۚ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ ۞ وَمَا بِكُم مِّن نِّعُمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ۚ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجُءَرُونَ ۞ ثُمَّ إِذَا

كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشُركُونَ ٥

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

272

لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمُ ۚ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٥ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقُنَهُمْ ۖ تَٱللَّهِ لَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ٥ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنتَىٰ ظَلَّ وَجُهُهُ و مُسُوَدَّا وَهُوَ كَظِيمُ ا يَتَوَارَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَى اللَّهِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ وَ عَلَىٰ هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ و فِي ٱلتُّرَابُّ أَلَا سَآءَ مَا يَحُكُمُونَ ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ ۖ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمُ إِلَىٰ أَجَل مُّسَمَّى ۖ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ١ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ ۚ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسْنَى ۚ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ ۞ تَٱللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ أُمَمِ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ اللَّذِي ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اللهِ

المنظم عَمَّا أَجَلُهُمُو ﴾ البزي بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر

ولقنبل وجمان تسهيل الثانية وهو المقدم.

﴿ جَآءَ أَجَلُهُمُو ﴾ والإبدال ألفاً.

﴿ جَآءَ اجَلُهُمُو ﴾ ولقنبل من الطيبة ثلاثة أوجه وجما الشاطبية، ووجه

بحذف الهمزة الأولى.

الله فيه الله

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَلِمِ لَعِبْرَةً ۗ نَّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمِ لَّـبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِّلشَّارِبِينَ ١ وَمِن ثَمَرَاتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۞ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخُرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخُتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّلَكُمْ ۚ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۞ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي ٱلرِّزْقِ ۚ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَبِنِعُمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنُ أَنفُسِكُمُ أَزْوَاجَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنُ أُزُواجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ ۚ أَفَبِٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعُمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ١

الله ﴿ مِنْهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

> ﴿ بِيُوتًا ﴾ ابن كثير بكسر الباء.

(١٩) ﴿ فِيهِ عَلَى اللهِ معاً. ابن كثير بصلة هاء الضمير.

> ١٠٠٠ وَبِنِعُمَه ﴾ ابن كثير وقفاً بالهاء.

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئَا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ١٠ فَلَاتَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١ ۞ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدَا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرَّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْن أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَلهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهةً لَا يَأْتِ بِخَيْرِ هَلْ يَسْتَوى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْعِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ۞ أَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِي جَوّ ٱلسَّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١

﴿ رَّزَقْنَاهُ و ﴾

﴿ مِنْهُ وَ ﴾

الله مُولَكه مُولِكه مُولِكه مُولِكه الله مُولِكِ الله مُولِكِ الله مُ

﴿ يُوجِهةً و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

الله المسراطِ

قنبل بالسين. ولقنبل من الطيبة وجمان: بالسين، وبالصاد.

صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

﴿ بِيُوتَكُمُ ﴾ وَٱلْأَ ﴿ بِيُوتَا ﴾ ابن كثير بكسر الباء. ﴿ ظَعَنِكُمُ و ﴾

ابن كثير على فتح العين.

آگ ﴿ نِعْمَه ﴾ ابن كثير وقفاً بالهاء.

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَمِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثَاثَا وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَلًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ ۚ كَذَالِكَ يُتِمُّ نِعُمَتَهُ وَعَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ۞ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ اللَّهِ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَافِرُونَ اللَّهِ عُرْونَ ا وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمُ يُسْتَعُتَبُونَ ۞ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۞ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْ شُرَكَآءَهُمۡ قَالُواْ رَبَّنَا هَـٓوُلآءِ شُرَكَآوُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَ مَا فَأَلْقَواْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَذِبُونَ ١ وَأَلْقَوْاْ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَبِذٍ ٱلسَّلَمُّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ١ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَـَوُلآءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۞ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَن وَإِيتَآيٍ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْيُ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ١٠ وَأُوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمُ كَفِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتُ غَزُلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ - وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ا وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَاكِن يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَلَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٣

١٤ إَنَّ كُرُونَ ﴾ ابن كثير بتشديد الذال.

الله فيهم ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَلَا تَتَّخِذُوٓا أَيْمَانَكُم دَخَلًا بَيْنَكُم فَتَزِلَّ قَدَم اللَّهُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُّمَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا ۚ إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْـرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓاْ أُجْرَهُم بِأُحْسَن مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ مَنْ عَمِلَ صَالِحَا مِّن ذَكَرِ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُ و حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجُزيَنَّهُمُ أُجْرَهُم بِأَحْسَن مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ إِنَّهُ و لَيْسَ لَهُ و سُلْطَنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ إِنَّمَا سُلْطَنُهُ وعَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ و وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ ع مُشْرِكُونَ ١ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَر ۚ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ قُلُ نَزَّلَهُ ورُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ١

الله ﴿ بَاقِ عَ ﴾ ابن كثير بالياء وقفاً.

١ القُران ١ ابن كثير بالنقل.

١٤٠٤ الله الله ابن كثير بإسكان النون وتخفيف الزاي.

القُدْسِ ﴾ القُدْسِ ابن كثير بإسكان الدال.

الَيْهِ عِلَى اللَّهِ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ و بَشَرٌّ لِّسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيُّ وَهَنذَا لِسَانٌ عَرَبٌّ مُّبِينٌ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاَيَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِايَتِ ٱللَّهِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ١ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ } إِلَّا مَنْ أُكُرهَ وَقَلْبُهُ و مُطْمَيِنُّ بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ ذَالِكَ بِأُنَّهُمُ ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ۞ أَوْلَابِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۖ وَأُوْلَنِيِكَ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ ١ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ا ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَهَدُواْ وَصَبَرُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٠

﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَدِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ١ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَّا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةَ مُّطْمَبِنَّةَ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدَا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ١٠٠ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولُ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ١ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيّبًا وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللّهِ إِن كُنتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ ١ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزيرِ وَمَآ أَهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَلَى اَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنذَا حَلَلُ وَهَنذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۞ مَتَكُ قَلِيلُ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ ۗ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١

﴿ فَكَذَّ بُوهُ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله ﴿ نِعْمَه ﴾

ابن كثير وقفاً بالهاء.

﴿ إِيَّاهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله ﴿ فَمَنُ ﴾

ابن كثير بضم النون وصلاً.

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ اللَّهِ عَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ شَاكِرًا لِّـأَنْعُمِهِ ۚ ٱجْتَبَلَهُ وَهَدَلَهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ١ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ۗ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١٠ ثُمَّ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَا اللَّهِ مَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحۡكُمُ بَيۡنَهُمۡ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ اُدْعُ إِلَى سَبِيل رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ عَلْمُ عَن سَبِيلِهِ عَلَى اللهِ عَن وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ۞ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ - وَلَيِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّبِرِينَ ١ وَٱصْبِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ١ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحُسِنُونَ ١

المُجْتَبَلهُ

وَهَدَنهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير

﴿ سِرَاطٍ ﴾ قنبل بالسين. ولقنبل من الطيبة وجمان: بالسين، وبالصاد.

الله وعَاتَيْنَاهُ و الله الله و

الله فيه الله معاً. ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ ضِيقٍ ﴾ ابن كثير بكسر الضاد وياء سُورَةُ الإسراء

سورة الإسراء

الم ﴿ وَجَعَلْنَاهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ - لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَـٰرَكْنَا حَوْلَهُ ولِنُرِيَهُ و مِنْ ءَايَتِنَآ إِنَّهُ و هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِّـبَنِيٓ إِسْرَٓءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُواْ مِن دُوني وَكِيلًا الله الله عَمْلُنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ و كَانَ عَبْدًا شَكُورًا الله وَرَا الله وَرَا الله عَبْدًا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِيَ إِسُرَاءِيلَ فِي ٱلْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ٥ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ أُولَلهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّـنَآ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَلَ ٱلدِّيَار ۚ وَكَانَ وَعُدَا مَّفْعُولًا ۞ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأُمْدَدُنَاكُم بِأُمْوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمُ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۞ إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَإِنْ أَسَأْتُمْ

فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ ٱلْآخِرَةِ لِيَسُنَّوُا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ

ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَواْ تَتْبِيرًا ٧

الله ﴿ دَخَلُوهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

عَسَىٰ رَبُّكُمۡ أَن يَرۡحَمَكُمۡۚ وَإِنۡ عُدتُّمۡ عُدُنَاۚ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ حَصِيرًا ۞ إِنَّ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقُوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۞ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ وَيَدُعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرّ دُعَآءَهُ وِبٱلْخَيْر ۗ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيْنِ اللَّ فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ ٱلَّيْل وَجَعَلْنَا ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُواْ فَضَلَا مِّن رَّبَّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ١ وَكُلَّ إِنسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَآبِرَهُ وفِي عُنُقِهِ ۗ وَنُخْرِجُ لَهُ و يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَلْهُ مَنشُورًا ﴿ ٱقْرَأُ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۞ مَّن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ عَلَى وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۞ وَإِذَآ أُرَدُنَآ أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ١ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنُ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجِيرًا بَصِيرًا ١

١٤ ﴿ ٱلْقُرَانَ ﴾ ابن كثير بالنقل.

الله فَصَّلْنَاهُ و الله

الله أَلْزَمْنَكُهُ ﴿ أَلْزَمْنَكُهُ وَ ﴾

﴿ يَلْقَنْهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ و فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُريدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ و جَهَنَّمَ يَصْلَلْهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ١ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَنِهِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشُكُورًا ١ كُلَّا نُّمِدُّ هَلَؤُلآءِ وَهَلَؤُلآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ١٠ ٱنظُرُ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ۚ وَلَلْاخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۞ لَّـا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومَا مَّخُذُولًا ٥٥ ٥ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحۡسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أَفِّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ١ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذَّكِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ١ رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُۥ كَانَ لِلْأُوَّابِينَ غَفُورًا ٥ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرُ تَبْذِيرًا ۞ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخُوَانَ

﴿ تَحُظُورًا ۞ ٱنظُرُ ﴾ ابن كثير بضم نون التنوين وصلاً. ولقنبل من الطيبة وجمان: الضم والكسر.

٣٠ ﴿ إِيَّاهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير. ﴿ أُفَّ ﴾ ابن كثير بفتح الفاء.

ٱلشَّيَطِينُ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ - كَفُورًا ١

وَإِمَّا تُعُرضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبَّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ١ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ و كَانَ بِعِبَادِهِ حَبِيرًا بَصِيرًا ١ ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٌ تَّحُنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا ١ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَيَّ ۗ إِنَّهُ و كَانَ فَحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ١ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقَّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومَا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ ع سُلَطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ و كَانَ مَنصُورًا ۞ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُو ۚ وَأُوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ أَ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ١ وَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسُطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَتِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ١ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۗ إِنَّكَ لَن تَخُرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴿ كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيِّئُهُ وعِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهَا ٥

الله ﴿ خِطَانَعًا ﴾

ابن كثير بفتح الطاء وألف بعدها مع المد المتصل.

ابن كثير بضم القاف.

الما عَنْهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ سَيِّئَةً ﴾

ابن كثير بفتح الهمزة وتاء مربوطة مع تنوين فتح.

َ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ ۚ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومَا مَّدْحُورًا ۞ أَفَأَصْفَىٰكُمۡ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَنبِكَةِ إِنَثًا ۚ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ٥ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا فِي هَلذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزيدُهُمُ إِلَّا نُفُورًا ١ قُل لَّوُ كَانَ مَعَهُ ٓ ءَالِهَةُ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّـآبُتَغَوْاْ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ۞ سُبْحَلنَهُ و وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا

كَبِيرًا ١ اللهُ تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَاوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ كِجَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

إِنَّهُ و كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١ وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ١ وَجَعَلْنَا

عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَا ۚ وَإِذَا ذَكَرُتَ

رَبَّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُ ووَلُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَرهِمۡ نُفُورًا ۞ نَّحُنُ أَعْلَمُ

بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ ۚ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوي إِذْ يَقُولُ ٱلظَّلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسُحُورًا ١ ٱنظُر كَيْفَ

ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ وَقَالُوٓاْ

أَعِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَتًا أَعِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقَا جَدِيدًا ١

الُقُرَانَ ﴾ كله. ابن كثير بالنقل.

الله المُسْتِحُ ابن كثير بالياء بدل التاء.

الله ﴿ يَفْقَهُوهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ مَّسْحُورًا ۞ٱنظُرُ ﴾

ابن كثير بضم نون التنوين. ولقنبل من الطيبة وجمان: الضم والكسر.

﴿ أَ•ذَا ﴾ ﴿ أَ•نَا ﴾ ابن كثير بتسهيل الهمزة الثانية في الكلمتين.

ه قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۞ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا ۗ قُل ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيْنُغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ ۗ قُلَ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ۞ يَوْمَ يَدُعُوكُمۡ فَتَسۡتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثُتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوَّا مُّبِينًا ۞ رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمُ إِن يَشَأَ يَرْحَمُكُمْ أَوْ إِن يَشَأَ يُعَذِّبُكُمْ ۚ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيَّ-نَ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ وَءَاتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا شَ قُل ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشُفَ اللَّهُ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشُفَ النَّبِ عَنكُمْ وَلَا تَحُويلًا اللهُ الْأَيْكِ اللَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ وَ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحُذُورًا ۞ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحُنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١٠

١٤٥٠ قُلُ ٱدْعُواْ ﴾ ابن كثير بضم اللام وصلاً.

وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرُسِلَ بِٱلْآئِيتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ أَ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِٱلَّاكِتِ إِلَّا تَخُويفَا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِيَ أَرَيُنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ ۚ وَنُخَوَّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَا كَبِيرًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَكَبِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِلاَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأُسُجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينَا ١ قَالَ أُرَءَيْتَكَ هَاذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَى لَبِنُ أَخَّرْتَن إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ ۚ إِلَّا قَلِيلًا ۞ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ١ وٱسْتَفُزِزُ مَن ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۞ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ عَلَيْهُ و كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١

الُقُرَانَ ﴾ ﴿ ٱلْقُرَانَ ﴾ ابن كثير بالنقل.

الله ﴿ عَالْسَجُدُ ﴾ ابن كثير بالتسهيل للثانية.

الله ﴿ أُخَّرُتَن ٤ ﴾ ابن كثير بإثبات الياء وصلاً وو قفاً.

الله ﴿ وَرَجُلِكَ ﴾ ابن كثير بإسكان الجيم مع

﴿ نَخْسِفَ ﴾

﴿ نُرْسِلَ ﴾

الله المعيدكم و

﴿ فَنُرْسِلَ ﴾

﴿ فَنُغُرِقَكُمُ و ﴾ ابن كثير بالنون بدل الياء فيهم جميعاً.

الله المالي الما

الله ﴿ فِيهِ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ۗ فَلَمَّا نَجَّىٰكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ۞ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلًا ۞ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفَا مِّنَ ٱلرّيحِ فَيُغُرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا ۞ ۞ وَلَقَدُ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقُنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۞ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسِ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ و بِيَمِينِهِ عَلَى اللَّهُ وَ بِيَمِينِهِ فَأُوْلَنَمِكَ يَقْرَءُونَ كِتَنبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ١ وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ مَا أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ١ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَن ٱلَّذِيّ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُو ۗ وَإِذَا لَّـا تَّخَذُوكَ خَلِيلًا ۞ وَلَوْلَآ أَن ثَبَّتُنَكَ لَقَدُ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمُ شَيْعًا قَلِيلًا ۞ إِذًا لَّـا أَذَقُنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ١

صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة

الله ﴿ خَلْفَكَ ﴾

ابن كثير بفتح الخاء وإسكان اللام وحذف الألف.

﴿ وَقُرَانَ ﴾ كله. ابن كثير بالنقل.

وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۖ وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ سُنَّةَ مَن قَدُ أُرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۗ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا ۞ أُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجُرِ اللَّهَمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجُرِ اللَّهَمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱللَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجُرِ اللَّهَمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱللَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجُرِ اللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِيلُولِي الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللللِّلْمُ الللللْمُ اللللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللل ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشُهُودَا ۞ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُّحُمُودًا ١٠ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْني مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأُخْرِجْنِي مُخُرَجَ صِدْقٍ وَٱجْعَل لِّي مِن لَّـدُنكَ سُلُطَنَا نَّصِيرًا ۞ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحُقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۞ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءُ وَرَحْمَةُ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ١ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَوُسًا ١ قُلُ كُلَّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ عَنَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ قُلُ كُلَّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ۞ وَيَسْءَلُونَكَ عَن ٱلرُّوحِ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَلَبِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بٱلَّذِيٓ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۞

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ فَضْلَهُ و كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۞ قُل لَّبِن ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْل هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ - وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ١ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَىٰٓ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ وَقَالُواْ لَن نُّؤُمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفُجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أُو تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَعِنَبِ فَتُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَلَهَا تَفْجِيرًا ١ أُو تُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَكَيِكَةِ قَبِيلًا ١ أُو يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخُرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَن نُّؤُمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَرِّلَ عَلَيْنَا كِتَابَا نَّقُرَؤُهُو ۗ قُلُ سُبْحَانَ رَبِّي هَلُ كُنتُ إِلَّا بَشَـرًا رَّسُولًا ١ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ١ قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَنبٍكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَبِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ۞ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ إِنَّهُ و كَانَ بِعِبَادِهِ - خَبِيرًا بَصِيرًا ۞

٥ ﴿ ٱلْقُرَانَ ﴾ معاً. ابن كثير بالنقل.

۞﴿ تُفَجِّرَ ﴾

ابن كثير بضم التاء وفتح الفاء وكسر الجيم مشددة.

ابن كثير بإسكان السين.

ابن كثير بفتح القاف وألف بعدها وفتح اللام.

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ ۗ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أُولِيَآءَ مِن دُونِهِ عَلَى وَخَفْشُرُهُم يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهم عُمْيَا وَبُكْمًا وَصُمَّا ۗ مَّأُولِهُمْ جَهَنَّمُ ۗ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَكُمُ سَعِيرًا ١ ذَالِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاَيَتِنَا وَقَالُوٓاْ أَعِذَا كُنَّا عِظَمَا وَرُفَاتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقَا جَدِيدًا ۞ ۞ أَوَ لَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰۤ أَن يَخُلُقَ مِثْلَهُمُ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ١ قُل لَّو أَنتُمْ تَمُلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّـ أَمْسَكُتُمْ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ۞ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ عَايَتٍ بَيِّنَتٍ ۖ فَسُعَلَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ إِذْ جَاءَهُمُ فَقَالَ لَهُو فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا ١ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هَنَوُلآء إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَابِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ١ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَهُ وَمَن مَّعَهُ و جَمِيعًا ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ - لِبَنِي إِسْرَآءِيلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ ٱلْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفَا ١

﴿ أَ فَا ﴾ ﴿ أَ فَا ﴾ ﴿ أَ فَا ﴾ ﴿ ابن كثير بتسهيل الهمزة الثانية في الكلمتين.

المال فيه الم

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله ﴿ فَسَلُ ﴾ ابن كثير بالنقل.

الله ﴿ هَنَوُلا ﴿ إِلَّا ﴾

البزي بتسهيل الهمزة الأولى. وقنبل بتسهيل الثانية.

﴿ هَنَّؤُلَّاءِ اللَّهِ اللَّهُ

ولقنبل وجه بالإبدال ياءً مع المد المشبع، والأول أرجح.

﴿ هَنَوُلاَّءِ يَلَّا ﴾

ولقنبل من الطيبة ثلاثة أوجه وجها الشاطبية، ووجه بحذف الهمزة الأولى.

الله ﴿ فَأَغُرَقُنَاهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

النزلنه و

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله ﴿ وَقُرَانًا ﴾

ابن كثير بالنقل.

﴿ فَرَقْنَاهُ ﴿ فَرَقْنَاهُ وَ ﴾

﴿ وَنَزَّلْنَهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهما.

﴿ قُلُ ٱدْعُواْ ﴾

ابن كثير بضم اللام وصلاً. ﴿ أَوُ ٱدْعُواْ ﴾

ابن كثير بضم الواو وصلاً.

﴿ وَكَبِّرْهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

سورة الكهف

﴿ عِوجًا ٥ قَيِّمًا ﴾

ابن كثير وصلاً بلا سكت مع

۞﴿ لَّدُنْهُو ﴾

الله فيه الله

ابن كثير بصلة هاء الضمير

وَبِٱلْحَقّ أَنزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقّ نَزَلَ ۗ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اللهِ وَقُرْءَانَا فَرَقُنَهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَّلْنَهُ تَنزِيلًا ۞ قُلُ ءَامِنُواْ بِهِ ٓ أَوْ لَا تُؤْمِنُوٓا ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ ۚ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدَا

ا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبَّنَآ إِن كَانَ وَعُدُ رَبَّنَا لَمَفْعُولَا اللَّهِ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبَّنَا لِمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ١ ١ اللَّأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ١ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ ال ٱللَّهَ أُو ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَانَ ۗ أَيَّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى ۚ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَاوَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ١ وَقُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدَا وَلَمْ يَكُن لَّهُ و شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّـهُ و وَلَيُّ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا ١

# سُورَةُ الكهف

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا ۞ قَيِّمًا لِّـيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّـدُنْهُ وَيُبَشِّرَ

- ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا ١
  - مَّكِثِينَ فِيهِ أَبَدَا ۞ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَا ۞

ملاحظة: آية ۞: ﴿ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴾ لا يعدها المكي رأس آية، فهي غير معدودة لابن كثير.

سلة ميم الجمع الضما

المختلف فيه

مَّا لَهُم بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَآبِهِمْ ۚ كَبُرَتْ كَلِمَةَ تَخُرُجُ مِنْ أَفُواهِهِمْ ۚ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞ فَلَعَلَّكَ بَخِعٌ نَّفُسَكَ عَلَىٰ ءَاثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أُسَفًا ۞ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةَ لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۞ أُمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَتِنَا عَجَبًا ۞ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّـدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّيُّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ١٠٠٠ فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ١ أَتُ بَعَثْنَاهُمُ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوٓا أَمَدَا ١ خُونُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقَ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةً ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى ٣ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ } إِلَهَا ۗ لَّقَدُ قُلْنَاۤ إِذَا شَطَطًا ١ هَنَوُلَآءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٓ ءَالِهَةً ۗ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمُ بِسُلْطَانِ بَيِّنِ ۗ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا ۞

وَإِذِ ٱعۡتَزَلۡتُمُوهُمۡ وَمَا يَعۡبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُوۡرٓا إِلَى ٱلْكَهۡفِ يَنشُرُ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ - وَيُهَيِّئُ لَكُم مِّن أَمْركُم مِّرُفَقًا ١ ٥ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَورُ عَن كَهْفِهمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقُرضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ مِّنْهُ ۚ ذَالِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ ۗ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ مَن يُضْلِلُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيَّا مُّرْشِدَا ١ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ مَ كَلَّبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَو ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبَا ١ وَكَذَالِكَ بَعَثَنَاهُمُ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَآبِلُ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثُتُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال بِمَا لَبِثُتُمْ فَٱبْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَاذِهِ ۚ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرُ أَيُّهَآ أَزْكَى طَعَامَا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفُ

وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۞ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ

يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓا إِذًا أَبَدَا١

۞﴿ تَّزَّوَرُ ﴾

ابن كثير بتشديد الزاي.

﴿ مِّنْهُ وَ ﴾ معاً.

ا ذراعیه ا

ابن كثير بصلة هاء الضمير

﴿ وَتَحْسِبُهُمُو ﴾

ابن كثير بكسر السين. ﴿ وَلَمُلِّئْتَ ﴾

ابن كثير بتشديد اللام.

وَكَذَالِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓاْ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أُمْرَهُمْ ۖ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَا ۗ رَّبُّهُمۡ أَعۡلَمُ بِهِمۡ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰ ۗ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدَا ١٠٠٠ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةُ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبُ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُل رَّبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۗ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءَ ظَهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدَا ۞ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْئِءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَالِكَ غَدًا ١ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلُ عَسَى أَن يَهْدِين رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَاذَا رَشَدَا ١٠٠٠ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَبُّواْ فِي كَهْفِهم ثَلَثَ مِاْعَةِ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ تِسْعَا ٥ قُل ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرُ بِهِ عَ وَأَسْمِعُ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي

حُكْمِهِ مَ أَحَدًا ١ وَٱتُلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ۗ لَا

مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ١

۞﴿ رَّقِيَ ﴾ ابن کثیر بفتح الیاء.

﴿ يَهْدِينِ عَ ﴾ ابن كثير وصلاً ووقفاً بالياء.

الله ﴿ هَوَاهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَٱصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَهُو ۗ وَلَا تَعُدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمُ تُريدُ زينَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَا تُطِعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ و عَن ذِكُرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَلهُ وَكَانَ أَمْرُهُ و فُرْطًا ١ وَقُل ٱلْحَقُّ مِن رَّبَّكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُر ۚ إِنَّآ أَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلْمُهْل يَشُوى ٱلْوُجُوهَ ۚ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتُ مُرْتَفَقًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجُرى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَّكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ ۚ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ۞ ۞ وَٱضْرِبُ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخُل وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ١ كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتُ أُكُلَّهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئَا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا ١ وَكَانَ لَهُ و ثَمِّ فَقَالَ لِصَحِبِهِ - وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرَا ١

المُحْلَمُهُمُ الْمُحْلَمُهُمُ اللهِ اللهُ اللهُ

ابن كثير بإسكان الكاف.

﴿ مِنْهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ابن كثير بضم الثاء والميم.

ملاحظة: آية 🤠: ﴿ زَرْعًا ﴾ لا يعدها المكي رأس آية، فهي غير معدودة لابن كثير.

الله مِنْهُمَا ﴾

ابن كثير بضم الهاء وبعدها ميم مفتوحة.

🛪 ﴿ بِرَبِّيَ ﴾ معاً. ابن كثير بفتح الياء وصلاً.

الله ﴿ تَرَنِ ﴾ ابن كثير بالياء وصلاً ووقفاً.

۞﴿ رَبِّي ﴾

ابن كثير بفتح الياء وصلاً

﴿ يُؤْتِينِ ﴾

ابن كثير بالياء وصلاً ووقفاً.

الله ﴿ بِثُمُرِهِ ﴾

ابن كثير بضم الثاء والميم.

﴿ كَفَّيْهِ ۦ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

شَ ﴿ عُقُبًا ﴾

ابن كثير بضم القاف.

النزلنه و

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ و وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفُسِهِ عَالَ مَاۤ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَاذِهِ ٢ أَبَدًا ١ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةَ وَلَبِن رُّدِدتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ و صَاحِبُهُ و وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّلكَ رَجُلًا ۞ لَّكِنَّا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَآ أَشۡرِكُ بِرَبِّيٓ أَحَدَا ۞ وَلُولًآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ إِن تَرَنِ أَنَاْ أَقَلَ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ۞ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۞ أُو يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ و طَلَبًا ۞ وَأُحِيطَ بِثَمَرهِ عَ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ١ وَلَمْ تَكُن لُّـهُو فِئَةُ يَنصُرُونَهُو مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۞ هُنَالِكَ ٱلْوَلَيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقَّ ۚ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ١ وَٱضْرِبُ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمَا تَذْرُوهُ ٱلرِّيكُ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۞

﴿ تُسَيَّرُ ٱلْجِبَالُ ﴾ ابن كثير بالتاء بدل النون وفتح الياء، وضم اللام الأخيرة.

الله ﴿ فِيهِ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَٱلْبَاقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ۞ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةَ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرُ مِنْهُمْ أَحَدًا ١ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدُ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقُنَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةٍ ۚ بَلُ زَعَمْتُمُ أَلَّن خَّجُعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ۞ وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَتَنَا مَالِ هَنَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلْهَا ۚ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرَا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدَا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَنبِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا ٓ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْر رَبّهِ عَ ۖ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرّيَّتَهُ ۚ أُولِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمُ لَكُمُ عَدُوًّ ۚ بِئُسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلًا ١٠٥٥ مَّآ أَشُهَدتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدَا ١ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ۞ وَرَءَا ٱلْمُجُرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفَا ٣

١٤ أَلْقُرَانَ ﴾ ابن كثير بالنقل.

# ﴿ قِبَلًا ﴾

ابن كثير بكسر القاف وفتح

## ١٥٠ ﴿ هُزُوَّا ﴾

ابن كثير بإبدال الواو همزة.

## ﴿ يَفْقَهُوهُ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير

# المُهُلَكِهِمُو ﴾

ابن كثير بضم الميم وفتح

# الفَتَناهُ ولَهُ اللهُ ا

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

صلة ميم الجمع صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة وَلَقَدُ صَرَّفْنَا فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِ ۗ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۞ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغُفِرُواْ رَبَّهُمُ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ۞ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِل لِيُدُحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَذُوٓا عَايَتِي وَمَاۤ أَنذِرُواْ هُزُوَا ۞

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِاليِّتِ رَبِّهِ عَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ

وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَا ۗ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوٓا إِذًا أَبَدًا ۞ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ۗ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ ۚ بَلِ لَّهُم مَّوْعِدُ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ ـ

مَوْبِلًا ١ وَتِلْكَ ٱلْقُرَىٰ أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا

لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَلَهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ تَجُمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبَا ۞ فَلَمَّا بَلَغَا تَجُمَعَ

بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ وفِي ٱلْبَحْرِ سَرَبَا ١

الله الفتكاله الله

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ا أنسننيه ع

ابن كثير بكسر الهاء والصلة.

الله ﴿ نَبْغِ عَ ﴾

الله ﴿ تُعَلِّمَن ﴾

ابن كثير بإثبات الياء وصلاً ووقفاً فيهما.

﴿ وَعَلَّمْنَاهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير

📆 ﴿ مَعِیْ ﴾ معاً.

ابن كثير بإسكان الياء وصلاً.

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ زَكِيَةً ﴾

ابن كثير بألف بعد الزاي وتخفيف الياء.

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَكُ ءَاتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَنذَا نَصَبًا ١ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُويْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنسَنيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرَهُ ۚ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ و فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا ﴿ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبُغِ ۚ فَٱرْتَدَّا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا ۞ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَا ۞ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلُ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَن مِمَّا عُلِّمْتَ رُشُدَا ۞ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۞ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِۦ خُبْرًا ۞ قَالَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا ۗ أُعْصِي لَكَ أُمْرًا ۞ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْئَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۞ فَٱنطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۗ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدُ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ١ قَالَ أَلَمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ١ قَالَ لَا تُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقُني مِنْ أَمْرِى عُسْرًا ۞ فَٱنطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَتَلَهُ و قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْعًا نُّكْرًا ١٠

صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة

لة ميم الجمع <mark>ص</mark>

لمختلف فيه

💖 ﴿ مَعِیْ ﴾

ابن كثير بإسكان الياء وصلاً.

﴿ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

١٠٠٥ أَبَوَاهُو ﴾

هُ ﴿ مِنْهُو ﴾ معاً. ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

ه قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۞ قَالَ إِن سَأَلُتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي ۖ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّـدُنِّي عُذْرًا ۞ فَٱنطَلَقَا حَتَّى إِذَآ أَتَيَآ أَهۡلَ قَرۡيَةٍ ٱسۡتَطۡعَمَاۤ أَهْلَهَا فَأَبَواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُريدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ وَ اللَّهُ لَوُ شِئْتَ لَتَّخَذُتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ١ قَالَ هَنذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأُويل مَا لَمُ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ۞ أُمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۞ وَأُمَّا ٱلْغُلَمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْن فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرَا ١ فَأَرَدُنَآ أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوٰةً وَأَقُرَبَ رُحْمًا ١ وَأُمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ و كَنن لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا

كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُوعَنُ أَمْرِي ۚ ذَالِكَ

تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ وَيَسْئَلُونَكَ عَن ذِي

ٱلْقَرْنَيْنِ ۗ قُلْ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ۞

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُو فِي ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبَا ۞ فَأَتُبعَ

سَبَبًا ۞ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغُربَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنِ

حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمَا ۖ قُلْنَا يَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّآ أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّآ

أَن تَتَّخِذَ فِيهِم حُسْنَا ۞ قَالَ أُمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ و ثُمَّ

يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ عَنُعَذِّبُهُ و عَذَابَا نُّكُرًا ﴿ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ

صَلِحًا فَلَهُ و جَزَاءً ٱلْحُسْنَى ﴿ وَسَنَقُولُ لَهُ و مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۞ ثُمَّ

أَتْبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى

قَوْمِ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ۞ كَذَالِكَ ۗ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا

لَدَيْهِ خُبْرًا ۞ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّىۤ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ

مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۞ قَالُواْ يَذَا

ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ

لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجُعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّا ۞ قَالَ مَا مَكَّنِّي

فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۞

عَاتُونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ مِ حَتَّى إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواْ ۗ

حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ و نَارًا قَالَ ءَاتُونِي أُفُرغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ١٠٠٠ فَمَا

٥٠٠ ﴿ فَأَتَّبَعَ ﴾ كله.

ابن كثير بهمزة وصل وتشديد التاء المفتوحة.

الله ﴿ وَعَاتَيْنَاهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

٥٠٠ ﴿ جَزَآءُ ﴾

ابن كثير بحذف التنوين وضم

(ال) ﴿ لَدَيْهِ عَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَمَاجُوجَ ﴾ ابن كثير بالإبدال ألفاً.

١٠٥٥ ﴿ مَكَّنَى ﴾

ابن كثير بفك الإدغام النون الأولى مفتوحة والثانية مكسورة.

﴿ فِيهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الصُّدُفَيْنِ ﴾ الصُّدُفَيْنِ ﴾

ابن كثير بضم الصاد والدال.

﴿ عَلَيْهِ ﴾

ٱسْطَلَعُوٓاْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَلَعُواْ لَهُ و نَقُبَا ١

﴿ يَظْهَرُوهُ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

آية ۞﴿ قُومًا ﴾ يعده المكي رأس آية، فهي معدودة لابن كثير.

صلة ميم الجمع صلة هاء الض

المختلف فيه

هُ ﴿ دَكَّا ﴾

ابن كثير بتنوين الكاف وحذف الهمزة.

ابن كثير بتسهيل الهمزة المادة

اِن کثیر بکسر السین.

﴿ هُزُوَّا ﴾ ابن كثير بإبدال الواو همزة.

قَالَ هَنذَا رَحْمَةُ مِّن رَّبِّي ۗ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ رَبِّي جَعَلَهُ و دَكَّاء ۗ وَكَانَ وَعُدُ رَبِّي حَقًّا ۞ ۞ وَتَرَكُنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضِ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ١ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَبِدٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا ١ ٱلَّذِينَ كَانَتُ أَعْيُنُهُمُ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ١ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن يَتَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيٓ أُولِيّآءَ ۚ إِنَّآ أَعْتَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ۞ قُلُ هَلُ نُنَبِّئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۞ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أُنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ١ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَيْتِ رَبَّهِمُ وَلِقَآبِهِ عَ فَحَبِطَتُ أَعْمَلُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزْنَا ١ ذَالِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَتِي وَرُسُلِي هُزُوًّا اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ كَانَتُ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ١ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلَا ١ قُل لُّو كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ عَدَدَا اللهَ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرُ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبّهِ ع

ملاحظة: آية ﴿ أَعُمَالًا ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فلا يُعد لابن كثير.

فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ٓ أَحَدًا ١

سورة مريم

# ١ كَهيعَضَ ﴾ ابن كثير

يمد العين أربع حركات من الشاطبية.ومن الطيبة ٢ و ٤ و ٢.

## 

ابن كثير وقفاً بالهاء.

### ﴿ زَكَرِيَّآءَ ﴾

ابن كثير بالهمزة مفتوحة مع المد المتصل. وفي الوصل بتسهيل الهمزة الثانية. ﴿ زَكَرِيَّآءَ !ذُ ﴾

# الله ﴿ وَرَآءِي ﴾

ابن كثير بفتح الياء وصلاً.

## المنظم وَأَجْعَلُهُ وَهُمُ

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

## ٧ ﴿ يَئِزَكُرِيَّآءُ إِنَّا ﴾

ابن كثير بالهمزة مفتوحة مع المد المتصل. وفي الوصل وجمان بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم للبزي

## ﴿ يَئِزَكُرِيَّآءُ وِنَّا ﴾

والتسهيل وهو المقدم لقنبل ﴿ يَئزَكُرِيَّآءُ إِنَّا ﴾ والوجمان في الطيبة.

## ﴿ عُتِيًّا ﴾ ابن كثير بضم العين.

ملاحظة: آية ۞﴿ كَهيعَصَ ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فلا يُعد لابن كثير.

# سُورَةُ مريم

مد التعظيم من الطيبة

بِشُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

كَهِيعَضَ ۞ ذِكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ و زَكَريَّا ۞ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ و نِدَآءً خَفِيًّا ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأُسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۞ وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَالِيَ مِن وَرَآءِي وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرَا فَهَب لِي مِن لَّـدُنكَ وَلِيَّا ۞ يَرثُني وَيَرثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ۗ وَٱجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿ يَنزَكُريَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَمٍ ٱسْمُهُ و يَحْيَىٰ لَمُ نَجُعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَّمُ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّا ۞ قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى ٓ هَيِّنُ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّي ءَايَةً ۗ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا

تُكِلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَثَ لَيَالٍ سَويًّا ١٠٠٥ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ

ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ١

305

يَيَحْنِي خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ۗ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكُمَ صَبِيًّا ١٠٠ وَحَنَانَا مِّن لَّـدُنَّا وَزَكُوةً ۗ وَكَانَ تَقِيَّا ۞ وَبَرَّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيَّا ١ وَسَلَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ١ وَٱذْكُر فِي ٱلْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتُ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيَّا ١ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۞ قَالَتُ إِنِّي أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيَّا ۞ قَالَ إِنَّمَآ أَنَاْ رَسُولُ رَبّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَمًا زَكِيًّا ۞ قَالَتُ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۞ قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنُ ۗ وَلِنَجْعَلَهُ ۚ ءَايَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۞ ۞ فَحَمَلَتُهُ فَٱنتَبَذَتُ بِهِۦ مَكَانَا قَصِيًّا ۞ فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلتَّخْلَةِ قَالَتُ يَلَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَلْذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا شَ فَنَادَلْهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا ١ وَهُزِّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَلِقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ١

الله بوالديه على

الله عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي

ابن كثير بصلة هاء الضمير

﴿ إِنِّي ﴾

ابن كثير بفتح الياء وصلاً.

الله ﴿ فَحَمَلَتُهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

شَهُ مُثُّ ﴾

ابن كثير بضم الميم.

﴿ نِسْيًا ﴾

ابن كثير بكسر النون.

﴿ مَن تَحُتَهَا ﴾

ابن كثير بفتح الميم والتاء

ابن كثير بفتح التاء وتشديد السين وفتح القاف.

فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرّى عَيْنَا اللهِ فَإِمَّا تَرَينً مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدَا فَقُولِيٓ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ا فَأَتَتْ بِهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُهُ وا قَالُواْ يَمَرْيَمُ لَقَدُ جِئْتِ شَيْعًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله فَرِيًّا ١ اللَّهِ يَكَأُخُتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ۞ فَأَشَارَتُ إِلَيْهِ ۗ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ۞ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَكْنَي ٱلْكِتَكَبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۞ وَجَعَلَنِي مُبَارِّكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَلني بٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيَّا ١ وَبَرَّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَٱلسَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيَّا شَ ذَالِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ۖ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ١ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍّ ۗ سُبْحَنَهُوٓ ۚ إِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ و كُن فَيَكُونُ ۞ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ اللَّهَ فَٱخۡتَلَفَ ٱلۡأَحۡزَابُ مِن بَيۡنِهِمۡ ۖ فَوَيۡلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشُهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ أُسْمِعُ بِهِمْ وَأَبْصِرُ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ۗ لَكِنِ ٱلظَّلِلمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ١

النوع ﴿ إِلَيْهِ عَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ابن كثير بضم اللام وصلاً.

﴿ فِيهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

رَهُ ﴿ وَأَنَّ ﴾

ابن كثير بفتح الهمزة.

﴿ فَأَعْبُدُوهُ ﴿ فَأَعْبُدُوهُ ا

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ سِرَاظٌ ﴾

قنبل بالسين. ولقنبل من الطيبة وجمان: بالسين، وبالصاد.

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا نَحُنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنُ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ١ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ۚ إِنَّهُ و كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنَى عَنكَ شَيْئًا ۞ يَكَأَبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمُ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِيٓ أَهْدِكَ صِرَاطًا سَويَّا ﴿ يَا أَبِّتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ ۗ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ١ يَكَأَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيَّا ۞ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتي يَــْإِبْرَاهِيمُ ۗ لَبِن لَّمُ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ۗ وَٱهۡجُرۡنِي مَلِيَّا ۞ قَالَ سَلَمٌ عَلَيْكَ ۗ سَأَسْتَغُفِرُ لَكَ رَبِّي ۗ إِنَّهُ و كَانَ بِي حَفِيًّا ۞ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَىٰٓ أَلَّاۤ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ۞ فَلَمَّا ٱعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۗ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۞ وَوَهَبْنَا لَهُم

مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيَّا ۞ وَٱذْكُرْ فِي

ٱلْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ و كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ١

الله الأبيه الله

ابن كثير بصلة هاء الضمير. ﴿ يَنَأَبُه ﴾ كله. ابن كثير بالهاء وقفاً.

الله السراطًا ﴾

قنبل بالسين. ولقنبل من الطيبة وجمان: بالسين، وبالصاد.

١٤٥٥ ﴿ إِنِّي ﴾

ابن كثير بفتح الياء وصلاً.

الله المخلصًا ﴾ ابن كثير بكسر اللام.

ملاحظة: آية ﴿ إِبْرَاهِيمَ ﴾ يعده المكي، فهي معدودة لابن كثير.

وَنَكَ يَنَكُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ نَجِيَّا ١٠٠ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ۞ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ السَمَعِيلَ إِنَّهُ و كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ١ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ و بِٱلصَّلَوةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ عَرْضِيًّا ١ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ إِدْرِيسَ ۚ إِنَّهُ و كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ١ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهم مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنُ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرّيّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَآ إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُ ٱلرَّحْمَٰنِ خَرُّواْ سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۩ ۞ ۞ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمُ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَاتِّ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۞ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَتِهِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ١ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَانُ عِبَادَهُ وبِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّهُ و كَانَ وَعُدُهُ مَأْتِيًّا ١ اللَّهُ مُونَ فِيهَا لَغُوًا إِلَّا سَلَمَا ۗ وَلَهُمُ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۞ تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيَّا ﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۗ لَهُ مَا

بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿

الله وَنَكَ يُنَكُو ﴾ ﴿ وَقَرَّبُنَاهُ وَ ﴾ الله المنظمة ا

الله ﴿ وَرَفَعُنَاهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعا.

ابن كثير بضم الياء وفتح الخاء.

ول فَأَعْبُدُهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله ﴿ أَ•ذَا ﴾

ابن كثير بالتسهيل.

﴿ مُتُ ﴾

ابن كثير بضم الميم.

﴿ يَذَّكَّرُ ﴾

ابن كثير بفتح الذال والكاف مع تشديدهما.

﴿ خَلَقُنَاهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله ﴿ جُثِيًّا ﴾ معاً.

الله ﴿ عُتِيًّا ﴾

ش مُلِيًّا ﴾

ابن كثير بضم أول الكلمات.

ابن كثير بضم الميم.

رَّبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَٱعْبُدُهُ وَٱصْطَبِرُ لِعِبَادَتِهِ عَلَى مَعْلَمُ لَهُ و سَمِيًّا ۞ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَعِذَا مَا مِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ۞ أَوَ لَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْعًا ۞ فَوَرَبّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۞ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا ۞ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا ۞ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَاردُهَا ۚ كَانَ عَلَى رَبّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ١ اللّهِ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ۞ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأُحْسَنُ نَدِيًّا ۞ وَكُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثَا وَرِءُيَا ۞ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَّكَانَا

وَأَضْعَفُ جُندًا ۞ وَيَزيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوُاْ هُدَى ۚ

وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ۞

أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي كَفَرَ بِاَيَتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا اللهُ أُطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ۞ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا ۞ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرُدَا ١٠ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لِّيَكُونُواْ لَهُمْ عِزَّا ١ اللَّهُ كَلَّا مَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ١ أَلَمْ تَرَ أَنَّآ أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ عَلَى ٱلْكَافِرينَ تَوُزُّهُمْ أَزَّا ۞ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّمَا نَعُدُ لَهُمْ عَدَّا ۞ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفُدًا ۞ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ورُدًا ۞ لَّـا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهْدَا ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَلَـدًا ۞ لَقَدُ جِئْتُمْ شَيْعًا إِدَّا ۞ تَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ اللَّأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ١ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَن وَلَدَا ١ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَ تِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا ١٠ لَّقَدْ أَحْصَلْهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا ١ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَرُدًا

الله مِنْهُو ﴾

وه ﴿ عَاتِيهِ عَالَيْهِ عَالَيْهِ عَالَيْهِ عَالَيْهِ عَالَيْهِ عَالَيْهِ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ابن كثير بصلة هاء الضمير

ملاحظة: آية ۞﴿ مَدَّا ﴾ يعده المكي رأس آية، فهي معدودة لابن كثير.

فيه صلة ميم الجمع صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

﴿ يَسَّرُنَكُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

سورة طه

اِن کثیر بالنقل.

﴿ إِنِّي ءَانَسُتُ ﴾

﴿ لَّعَلِّيَ ﴾

ابن كثير بفتح الياء وصلاً فيها.

﴿ أَنِّي أَنَا ﴾.

ابن كثير بُفتح الهمزة الأولى والياء.

﴿ طُوَىٰ ﴾

ابن كثير بفتح الواو بلا تنوين

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجُعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدَّا ۞ فَإِنَّمَا يَسَّرُنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ عَوْمَا لُـدَّا ۞ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلَ تُحِسُ مِنْهُم مِّن أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۞

## سُورَةُ طه

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

طه ۞ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ۞ إِلَّا تَذْكِرَةَ لِمَن عَلَىٰ الْفُرُض وَٱلسَّمَوَاتِ ٱلْعُلَى ۞ يَغْشَىٰ ۞ تَنزِيلًا مِّمَّنُ خَلَقَ ٱلأَرْضَ وَٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱللَّرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَخْتَ ٱلثَّرَىٰ ۞ وَإِن تَجْهَرُ بِٱلْقُولِ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَخْتَ ٱلثَّرَىٰ ۞ وَإِن تَجْهَرُ بِٱلْقُولِ فَإِنَّهُ لِا يَلْمُ لِلَّ إِلَهُ إِلَّا هُوَ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ فَإِنَّهُ مِنْ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ۞ ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَا هُوَ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ الْخُسْنَىٰ ۞ وَهَلُ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۞ إِذْ رَءَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِي عَانَسَتُ نَارًا لَعَلِيّ عَاتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ لِأَهْلِهِ ٱمُكُثُواْ إِنِي عَانَسُتُ نَارًا لَعَلِيّ عَاتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ لَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدَى ۞ فَلَمَّا أَتَنهَا نُودِى يَمُوسَىٰ ۞ إِنِّى أَوْلِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوَى ۞ أَنْ أَنْ رَبُكَ فَا خُلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوَى ۞ أَنْ أَنْ وَكُنُ وَالْمُ لَا أَنْ لَا مُنْ مُنَا لَا الْمُقَدِّسِ طُوى ۞ أَنْ الْمُقَدِّسِ طُوى ۞ أَنْ الْمُعَلِقُ إِنَّكَ فَا مُلُكُونُ إِلَى الْمُؤَلِّ إِنَّكَ فَا مُلْمَا أَنْ اللَّهُ الْمُقَدِّسِ طُوى ۞ أَنْ الْمُؤْلِلَ إِنْكَ فَا خُلُغُ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ إِلَى الْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوى ۞

ملاحظة: آية ۞﴿ طُه ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فلا يُعد لابن كثير.

# ١ إنَّنِيَ

ابن كثير بفتح الياء وصلاً.

## الله ﴿ هَوَاللَّهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

# ١٥٥ فِيهَا ﴾

ابن كثير بإسكان الياء وصلاً.

وَأَنَا ٱخۡتَرۡتُكَ فَٱسۡتَمِعۡ لِمَا يُوحَىٰ ۞ إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّآ أَنَا ْ فَٱعۡبُدۡنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيۤ ۞ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةُ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ١ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَٱتَّبَعَ هَوَلهُ فَتَرْدَىٰ ۞ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَمُوسَىٰ ١ قَالَ هِيَ عَصَايَ أُتَوَكَّوُاْ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَيْ غَنَمِي وَلَى فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ ۞ قَالَ أُلْقِهَا يَمُوسَىٰ ۞ فَأَلْقَىٰهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةُ تَسْعَىٰ ۞ قَالَ خُذُهَا وَلَا تَخَفُ ۗ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ١ وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخُرُجُ بَيْضَآء مِنْ غَيْرِ سُوِّءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ ۞ لِنُرِيَكَ مِنْ ءَايَتِنَا ٱلْكُبْرَى ۞ ٱذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وطَغَىٰ ۞ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ۞ وَيَسِّرُ لِيَ أُمْرِي ۞ وَٱحْلُلُ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ا يَفْقَهُواْ قَوْلِي ﴿ وَٱجْعَلِ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿ هَارُونَ أَخِي 

﴿ أَخِيَ ﴾

ابن كثير بفتح الياء وصلاً.

الله وأشركه و

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

كَثِيرًا ١ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ١ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ١ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلَكَ يَمُوسَىٰ ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿

صلة ميم الجمع

المختلف فيه

## 

## ﴿ فَٱقَٰذِفِيهِ ۦ ﴾

# ﴿ يَأْخُذُهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

# الله ﴿ لِنَفْسِي ﴾

ﷺ ﴿ ذِكْرِى ﴾ ابن كثير بفتح الياء وصلاً فسا.

إِذْ أُوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ۞ أَنِ ٱقَٰذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقَٰذِفِيهِ فِي ٱلْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِّـي وَعَدُوٌّ لَّـهُ وَ ۚ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ هَحَبَّةَ مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِيٓ ۗ إِذْ تَمْشِيّ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكُفُلُهُو ۗ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَيۡ تَقَرَّ عَينُهَا وَلَا تَحۡزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسَا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّكَ فُتُونَا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِيٓ أَهْل مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرِ يَمُوسَىٰ ﴿ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اللهُ اللهُ أَنتَ وَأَخُوكَ بِاللِّي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اللَّهُ الْذُهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَ طَغَىٰ ۞ فَقُولًا لَهُ و قَوْلًا لَّـيِّنَا لَّعَلَّهُ و يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ٥ قَالَا رَبَّنَآ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَىٰ ۞ قَالَ لَا تَخَافَأَ ۗ إِنَّنِي مَعَكُمَاۤ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ۞ فَأُتِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبُّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِيٓ إِسۡرَٓءِيلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمُّ ۗ قَدْ جِئْنَاكَ بِّايَةٍ مِّن رَّبِّكَ ۗ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ مَن ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰۤ ۞ إِنَّا قَدُ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۞ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسَىٰ ۞ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيّ أَعْظَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ و ثُمَّ هَدَىٰ ٥ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ١

ملاحظة: آية ۞﴿ مُحَبَّةً مِّنِّي ﴾ يعده المكي رأس آية، فهي معدودة لابن كثير.

وآية ١ ﴿ لِنَفْسِي ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فلا يُعد لابن كثير.

## وه مِهَادَا ﴾

ابن كثير بكسر الميم وفتح

الهاء وألف بعدها.

## المُولِمُ أَرَيْنَكُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

### 🚳 ﴿ سِوَى ﴾ ابن كثير بكسر السين.

# الله ﴿ فَيَسْحَتَكُمُ و ﴾

ابن كثير بفتح الياء والحاء. ﴿ هَانَةَ نِّ ﴾

ابن كثير بتشديد النون مع المد اللازم قبلها.

قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَكِ ۗ لَّـا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا اللَّهُ اللَّهُ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأُنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ٓ أُزُواجَا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ۞ كُلُواْ وَآرْعَواْ أَنْعَامَكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّـأُوْلِي ٱلنُّهَىٰ ٥٠ هِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ۞ وَلَقَدْ أَرَيْنَكُ ءَايَتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ۞ قَالَ أَجِئتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَهُوسَىٰ ۞ فَلَنَأُتِيَنَّكَ بِسِحْرِ مِّثْلِهِۦ فَٱجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ فَخُنُ وَلَآ أَنتَ مَكَانَا سُوَى ۞ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحُشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَى ۞ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ و ثُمَّ أَتَّى ١٠ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَن ٱفْتَرَىٰ ١ فَتَنَازَعُوٓا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا ٱلنَّجُوَىٰ ١ قَالُوٓاْ إِنْ هَانَانِ لَسَحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ﴿ فَأَجْمِعُواْ

كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱئْتُواْ صَفَّا ۚ وَقَدْ أَفَلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ ١

صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة

ﷺ ﴿ إِلَيْهِ عَ ﴾ ابن کثیر بصلة هاء الضمیر.

الله ﴿ تَلَقَّفُ ﴾

ابن كثير بفتح اللام وتشديد القاف، وشدد البزي تاء

﴿ تَّلَقَّفُ ﴾

الله ﴿ عَامَنتُمُو ﴾

قنبل من الشاطبية بالإخبار. وله من الطيبة وجمان: بالإخبار. والثاني: بالإستفهام

والتسهيل ﴿ عَأْمَنتُمُو ﴾

ابن کثیر بصلة هاء الضمیر.

قَالُواْ يَامُوسَىٰ إِمَّآ أَن تُلْقِيَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَن أَلْقَىٰ ١ قَالَ بَلُ أَلْقُوا ۗ فَإِذَا حِبَالُهُمۡ وَعِصِيُّهُمۡ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمۡ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ۞ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِيفَةَ مُّوسَىٰ ۞ قُلْنَا لَا تَخَفُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ وَأَلْق مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوٓاْ اللهِ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَحِراً وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى اللَّهَاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدَا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ۞ قَالَ عَامَنتُمْ لَهُ و قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ اللَّهِ لِكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ ۗ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّن خِلَفٍ وَلَأَصَلِّبَنَّكُمُ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ۞ قَالُواْ لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيّنَتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا اللَّهُ فَٱقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ١٠٠٠ إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَليَانَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ ۗ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۞ إِنَّهُو مَن يَأْتِ رَبَّهُو مُجُرِمَا فَإِنَّ لَهُو جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ١٠ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنَا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُوْلَنَبِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى ﴿ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَالِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّىٰ ۞

﴿ أَنِ ٱسْر ﴾

ابن كثير بكسر النون وهمزة وصل بعدها.

الله ﴿ فِيهِ ع ﴾

﴿ عَلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَّكًا وَلَا تَخْشَىٰ ١ فَأَتْبَعَهُمُ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ عَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ۞ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ و وَمَا هَدَىٰ ١٠ يَبَني إِسْرَاءِيلَ قَدْ أَنجَيْنَكُم مِّنُ عَدُوِّكُمُ وَوَاعَدُنَاكُمُ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَىٰ ١٠ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمْ وَلَا تَطْغُواْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۗ وَمَن يَحْلِلُ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدُ هَوَىٰ ٥ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ٥ ٥ وَمَاۤ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَمُوسَىٰ ا قَالَ هُمُ أُوْلَاءِ عَلَىٰ أَثَرى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ١٠٠٠ اللهُ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ١ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أُسِفَا ۚ قَالَ يَقَوْمِ أَلَمُ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعُدًا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أُرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبَّكُمُ فَأَخْلَفْتُم

مَّوْعِدِى ١ قَالُواْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَآ

أَوْزَارَامِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِيُّ ١

وَلَقَدُ أُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أُسْرِ بِعِبَادِي فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا

١٤٤٤ ١٤ الم ابن كثير بكسر الميم.

ملاحظة: آية ۞﴿ مَا غَشِيَهُمُ و ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فلا يُعد لابن كثير.

آية 🕼 ﴿ أُسِفًا ﴾ يعده المكي، فهي معدودة لابن كثير.

### ختلف فيه صلة ميم الجمع صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

﴿ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَمُ مَعاً. ابن کثیر بصلة هاء الضمیر.

﴿ تَتَّبِعَنِ ۦ ﴾ ابن کثیر بإثبات الیاء وصلاً ووقفاً.

﴿ تُخْلِفَهُو ﴾ ابن كثير بكسر اللام.

ا فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّـهُو خُوَارٌ فَقَالُواْ هَاذَآ إِلَاهُكُمْ وَإِلَاهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ۞ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعَا ۞ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۖ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَانُ فَٱتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓا أَمْرِي ۞ قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴿ قَالَ يَهَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوٓاْ ۞ أَلَّا تَتَّبِعَن ۗ أَفَعَصَيْتَ أَمْرى ۞ قَالَ يَبْنَوُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٓ ۚ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَولِي ١ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِرِيُّ @ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِۦ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتُ لِي نَفْسِي ﴿ قَالَ فَٱذْهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوٰةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُو ۗ وَٱنظُرُ إِلَىٰٓ إِلَهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۚ

لَّـنُحَرّقَنَّهُو ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُو فِي ٱلْيَمِّ نَسْفًا ۞ إِنَّمَاۤ إِلَهُكُمُ ٱللَّهُ

ٱلَّذِي لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۞

ملاحظة: آية ۞﴿ وَإِلَكُهُ مُوسَىٰ ﴾ يعده المكي رأس آية، فهي معدودة لابن كثير.

وآية ۞﴿ فَنَسِىَ ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فلا يُعد لابن كثير.

وآية ۞﴿ ضَلَّوٓاْ ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فلا يُعد لابن كثير.

المنفع عَنْهُ وَ ﴾

الله فيه عاً. ابن كثير بصلة هاء الضمير

كَذَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنُ أَنْبَآءِ مَا قَدُ سَبَقَ وَقَدُ ءَاتَيْنَكَ مِن لَّــُدُنَّا ذِكْرَا ﴿ مَّن أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ و يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وزرًا ١ خَلِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ حِمْلًا ١ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورَ وَنَحُشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرْقَا ١ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ١ عَثْرًا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمُ إِلَّا يَوْمَا ١ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفَا ۞ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۞ لَّا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۞ يَوْمَبِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوجَ لَهُو ۗ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۞ يَوْمَبِذِ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ و قَوْلًا ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا ١٠٥ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ١ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمَا وَلَا هَضَمَا ١ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحُدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا اللهُ

الله ﴿ يَخَفُ ﴾ ابن كثير بحذف الألف وإسكان الفاء.

الله المنافع المام ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ قُرَانًا ﴾

ابن كثير بالنقل.

ملاحظة: آية ۞﴿ صَفْصَفَا ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فلا يُعد لابن كثير.

١ إِلْقُرَانِ ابن كثير بالنقل.

فَتَعَكِلَ ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلُ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُو ۗ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمَا ١ وَلَقَدُ عَهِدُنَا اللَّهِ وَلَقَدُ عَهِدُنَا إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدُ لَهُ و عَزْمَا ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَكَيِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى ١ فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَلْذَا عَدُقُّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ۞ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعُرَىٰ ا وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ا فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَنَعَادَمُ هَلُ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَّا يَبْلَىٰ ١ فَأَكَلًا مِنْهَا فَبَدَتُ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقًا يَخُصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ۚ وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُ و فَغَوَىٰ اللهُ ثُمَّ ٱجْتَبَهُ رَبُّهُ و فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى اللهِ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا ۗ بَعْضُكُمۡ لِبَعْضٍ عَدُوُّ ۗ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنَّى هُدَى

المُجْتَبَاهُو ﴾

﴿ عَلَيْهِ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير

## ش ﴿ لِمَه ﴾

البزي وقفاً بوجمين بالهاء، وكحفص، والأولى عدم الوقف بالهاء. والوجمان في الطيبة.

# ﴿ حَشَرْتَنِيَ ﴾

ابن كثير بفتح الياء وصلاً.

اللهِ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا اللهِ

فَمَن ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ۞ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن

ذِكْرى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضَنكًا وَنَحُشُرُهُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَى

ملاحظة: آية ﷺ مِّنِي هُدَى ﴾ يعده المكي رأس آية، فهي معدودة لابن كثير.

قَالَ كَذَالِكَ أَتَتْكَ ءَايَتُنَا فَنَسِيتَهَا ۗ وَكَذَالِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ١ وَكَذَالِكَ نَجُزى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاَيْتِ رَبِّهِ عَ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ١ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَالَايَتِ لِّـأُوْلِي ٱلنُّهَىٰ ١ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلُ مُّسَمَّى ۞ فَٱصْبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبُلَ غُرُوبِهَا أَ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحُ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ } أَزْوَاجَا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۞ وَأَمُرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرُ عَلَيْهَا ۗ لَا نَسْعَلُكَ رِزُقَا ۗ نَّحُنُ نَرُزُقُكَ ۗ وَٱلْعَقِبَةُ لِلتَّقُوَىٰ ١ وَقَالُواْ لَوْلَا يَأْتِينَا بِاَيَةٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ أَوَ لَمُ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَلَوْ أَنَّاۤ أَهۡلَكُنَاهُم بِعَذَاب مِّن قَبْلِهِ - لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَتِكَ مِن قَبْل أَن نَّذِلَّ وَنَخُزَىٰ ۞ قُلْ كُلُّ مُّتَرَبِّصُ فَتَرَبَّصُواْ ۗ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَن ٱهْتَدَىٰ ١٠٥٥ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَاطِ

الله فيه الله

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله عَلَّتِهِمُو ﴾

ابن كثير بالياء.

السّرط ﴾ قنبل بالسين. ولقنبل من الطيبة وجمان: بالسين، وبالصاد.

ملاحظة: آية ﴿ ٱلْحُكَيَا وَ ٱلدُّنْيَا ﴾ يعده المكي رأس آية، فهي معدودة لابن كثير.

مد التعظيم من الطيبة

سورة الأنبياء

## سُورَةُ الأنبياء

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمُ وَهُمُ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ١ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّن رَّبِّهِم تُّحُدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ لَاهِيَةَ قُلُوبُهُمُ ۗ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُوى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلَ هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُكُمۡ أَفَتَأَتُونَ ٱلسِّحۡرَ وَأَنتُمۡ تُبْصِرُونَ ٣ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ بَلُ قَالُوٓا أَضْغَثُ أَحُلَمٍ بَل ٱفْتَرَنَّهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِاَيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ ٱلْأُوَّلُونَ ٥ مَا عَامَنَتُ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا ۗ أَفَهُمۡ يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِى إِلَيْهِمْ ۖ فَسُعَلُوا أَهْلَ ٱلذِّكُر إِن كُنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَمَا جَعَلْنَكُمُ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ۞ ثُمَّ صَدَقُنَاهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمُ وَمَن نَّشَآءُ وَأَهْلَكْنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ٥ لَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَنبًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١

# ٢ ﴿ ٱسْتَمَعُوهُ ﴾

ابن كثيرً بصلة هاء الضمير.

# ۞﴿ قُل رَّبِّي ﴾

ابن كثير بضم القاف وحذف الألف وإسكان اللام على الأمر مع الإدغام.

# ٥ ﴿ ٱفْتَرَىٰهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

## ٧ ﴿ يُوحَىٰ ﴾

ابن كثير بياء بدل النون وفتح الحاء وألف بعدها.

# ﴿ فَسَلُوٓا ﴾

ابنُ كثير بالنقل.

## المر فيه که

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأَنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ١ فَلَمَّآ أَحَسُّواْ بَأْسَنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ ١ لَا تَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَاۤ أُتُرفَٰتُمۡ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمۡ لَعَلَّكُمْ تُسْعَلُونَ ١ قَالُواْ يَوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١ فَمَا

الله فيه الله ابن كثير بصلة هاء الضمير.

زَالَت تِلْكَ دَعُولِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَمِدِينَ ١ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ١ لَوْ أَرَدُنَا السَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ

﴿ لَّا تَّخَذُنَّاهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

أَن نَّتَخِذَ لَهُوَا لَّا تَّخَذُنَهُ مِن لَّـدُنَّاۤ إِن كُنَّا فَعِلِينَ ۞ بَلُ نَقُذِفُ بِٱلْحُقَ عَلَى ٱلْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ و فَإِذَا هُوَ زَاهِقُ ۚ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ١ وَلَهُ و مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَنْ

عِندَهُ و لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ١ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۞ أَمِ ٱتَّخَذُوٓاْ ءَالِهَةَ مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمُ يُنشِرُونَ ۞ لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ

لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ١ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ۞ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٢

ءَالِهَةً ۗ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمُ ۗ هَاذَا ذِكْرُ مَن مَّعِي وَذِكْرُ مَن

قَبْلِي ۚ بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ ۗ فَهُم مُّعْرِضُونَ ١

ابن كثير بإسكان الياء.

## 

ابن كثير بياء بدل النون وفتح الحاء وألف بعدها.

## ﴿ إِلَيْهِ ﴾

# الله المجزيه الله ابن كثير بصلة هاء الضمير

## الله الله الله ابن كثير بحذف الواو.

ابن كثير بضم الميم.

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ و لَآ إِلَهَ إِلَّآ أَنَاْ فَٱعۡبُدُونِ ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحۡمَٰنُ وَلَدَا ۗ سُبۡحَٰنَهُۥ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۞ لَا يَسْبِقُونَهُ و بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرهِ ـ يَعْمَلُونَ ١ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنُ خَشۡيَتِهِۦ مُشۡفِقُونَ ۞۞ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَاهُ مِّن دُونِهِ عَنَالِكَ خَجُزِيهِ جَهَنَّمَ كَنَالِكَ غَجْزى ٱلظَّلِمِينَ ۞ أُو لَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَثْقًا فَفَتَقُنَكُهُمَا ۗ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيَّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ١ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَمِيدَ بهمُ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمُ يَهْتَدُونَ ٣ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفًا تَحُفُوظًا ۗ وَهُمْ عَنْ ءَايَتِهَا مُعْرِضُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۗ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ۞ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ ۗ أَفَإِيْن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۚ وَنَبُلُوكُم بٱلشَّرّ وَٱلْخَيْرِ فِتُنَةً ۗ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٥

324

#### م الجمع الصلة ه

#### صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

المختلف فيه

#### ١٠٠٥ هُزُوَّا ﴾

ابن كثير بإبدال الواو همزة.

وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَلَذَا ٱلَّذِي يَذَكُرُ ءَالِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكُر ٱلرَّحْمَن هُمْ كَلْفِرُونَ ا خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلَّ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَتِي فَلَا اللهِ عَجَلَّ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَتِي فَلَا تَسْتَعُجِلُونِ ١ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ۞ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ١ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ ۞ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ عَسْتَهْزِءُونَ ١ قُلْ مَن يَكْلَوُّكُم بِٱلَّيْل وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَانِ ۚ بَلْ هُمْ عَن ذِكْر رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ ١٠٠ أُمْ لَهُمْ ءَالِهَةُ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا ۚ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ١٠٠٠ بَلْ

مَتَّعْنَا هَلَوُّلآءِ وَءَابَآءَهُمُ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ ۗ أَفَلا

يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَأْ أَفَهُمُ ٱلْغَالِبُونَ

﴿ وَلَقَدُ ﴾ ابن كثير بضم الدال وصلاً.

صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

سلة ميم الجمع

لختلف فيه

الدُّعَآءَ!ذَا ﴾

ابن كثير بتسهيل الهمزة الثانية.

الله ﴿ وَضِعَآءً ﴾

قنبل بالهمزة بدل الياء.

النزلنه و

الأبيه الم

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

قُلْ إِنَّمَا أَنذِرُكُم بِٱلْوَحْي ۚ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ۞ وَلَبِن مَّسَّتُهُم نَفْحَةٌ مِّن عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١ وَنَضَعُ ٱلْمَوَرِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئاً ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنُ خَرْدَلِ أُتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ١ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيّآءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ۞ وَهَلذَا ذِكُرٌ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ ۚ أَفَأَنتُم لَهُ و مُنكِرُونَ ۞ ٥ وَلَقَدُ عَاتَيْنَآ إِبْرَهِيمَ رُشُدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ ١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ٥ قَالُواْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا لَهَا عَبِدِينَ ۞ قَالَ لَقَدُ كُنتُمُ أَنتُمُ وَءَابَآؤُكُمْ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ٥ قَالُوٓاْ أَجِئَتَنَا بِٱلْحَقّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِبِينَ ٥ قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ ٱلشَّهِدِينَ ۞ وَتَٱللَّهِ

لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّواْ مُدْبِرِينَ ١

النوع إليه

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله ﴿ ءَأَنتَ ﴾ ابن كثير بالتسهيل للثانية.

الله فَسَلُوهُمُو ﴾

ابن كثير بالنقل.

الله ﴿ أَفَّ اللهِ ا

ابن كثير بفتح الفاء.

الله ﴿ حَرِّقُوهُ و ﴾

الله وَنَجَّيْنَاهُ وَ اللهُ

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

فَجَعَلَهُمْ جُذَذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ

اللهُ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَلَا بِالهَتِنَآ إِنَّهُ و لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمِلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ٓ إِبْرَهِيمُ ۞ قَالُواْ

فَأْتُواْ بِهِۦ عَلَىٰٓ أَعۡيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَشۡهَدُونَ ۞ قَالُوٓاْ

ءَأُنتَ فَعَلْتَ هَاذَا بِالِهَتِنَا يَاإِبْرَاهِيمُ ۞ قَالَ بَلُ فَعَلَهُو

كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسَّعُلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ﴿ فَرَجَعُوٓاْ إِلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ فَقَالُوٓاْ إِنَّكُمۡ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ ثُمَّ نُكِسُواْ

عَلَىٰ رُءُوسِهِمُ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا هَلَؤُلَآءِ يَنطِقُونَ ۞ قَالَ

أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمُ شَيْئًا وَلَا

يَضُرُّكُمُ ۞ أُفِّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۚ

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ قَالُواْ حَرَّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُمۡ إِن كُنتُمۡ

فَعِلِينَ ١ قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدَا وَسَلَمًا عَلَى إِبْرَهِيمَ

﴿ وَأَرَادُواْ بِهِ عَلَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ وَنَجَّيْنَاهُ

وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ۞ وَوَهَبْنَا

لَهُ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۗ وَكُلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ١

ملاحظة: آية ﴿ يَضُرُّكُمُ و ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فلا يُعد لابن كثير.

المُراهُ أُدِمَّةً ﴾

ابن كثير بتسهيل الهمزة ومن الطيبة له وجمان التسهيل والإبدال ياءً ﴿ أَيمَّةَ ﴾

الله ﴿ عَاتَيْنَاهُ وَ ﴾

﴿ وَنَجَّيْنَكُهُ وَ ﴾

الله فَنَجَّيْنَكُو ﴾

الله ﴿ وَنَصَرُنَاهُ و ﴾

﴿ فِيهِ ﴾

﴿ وَعَلَّمُنَّاهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

﴿ لِيُحْصِنَكُمُ و ﴾ ابن كثير بالياء بدل التاء.

وَجَعَلْنَكُهُمُ أَبِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمُ فِعُلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوةِ ۖ وَكَانُواْ لَنَا عَلِيدِينَ ا وَلُوطًا ءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَيْثَ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَاسِقِينَ ١ وَأَدْخَلْنَكُ فِي رَحْمَتِنَآ ۗ إِنَّهُ و مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ و فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَنَصَرُنَكُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِّاكِتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغُرَقْنَكُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحُكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتُ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ١ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا عَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمَا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَعِلِينَ ۞ وَعَلَّمْنَهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ ۖ فَهَلَ أَنتُمُ شَاكِرُونَ ۞ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرّيحَ عَاصِفَةَ تَجُرى بِأَمْرِهِ ٓ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ١

وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ و وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكَ ۗ وَكُنَّا لَهُمۡ حَافِظِينَ ۞ ۞ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّي مَسَّنيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ۞ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ عِن ضُرِّ ۗ وَءَاتَيْنَكُ أَهْلَهُ و وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ ٥ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلۡكِفۡلِ ۚ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّابِرِينَ ۞ وَأَدۡخَلۡنَـٰهُمۡ فِي رَحۡمَتِنَٱ ۖ إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقُدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَهُ مِنَ ٱلْغَمِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَزَكَرِيَّاۤ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ رَبِّ لَا تَذَرُني فَرُدًا وَأُنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ ۞ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ و يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ و زَوْجَهُ وَ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبَا وَرَهَبَا ۖ وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ ٥

الله ﴿ وَعَاتَيْنَكُهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ عَلَيْهِ ﴾

الله وَنَجَيْنَكُهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهما.

٥ وزكريّاء إذ ١ ابن كثير بالهمزة مفتوحة مع المد المتصل. وفي الوصل بالتسهيل الهمزة الثانية.

صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

وَٱلَّتِيَ أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَاوَجَعَلْنَهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ هَاذِهِ عَلَيْهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ هَاذِهِ عَلَيْهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ هَاذِهِ عَلَيْهَا مَا يُعَالَمُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهَ اللّهُ عَلَيْهَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهَ اللّهُ عَلَيْهَ اللّهُ عَلَيْهَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهَ عَلَيْهُ عَلَيْهَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

أُمْرَهُم بَيْنَهُمْ مُ كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ ۞ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ

ٱلصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ

كَتِبُونَ ۞ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَآ أَنَّهُمْ لَا

يَرْجِعُونَ ١ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن

كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ۞ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِيَ

شَخِصَةٌ أَبْصَارُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَاوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ

مِّنُ هَاذَا بَلُ كُنَّا ظَالِمِينَ ۞ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن

دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمُ لَهَا وَرِدُونَ ۞ لَوْ كَانَ

هَلَوُ لَآءِ عَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا ۗ وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ ١ لَهُمْ

فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتُ

لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أُوْلَيِكَ عَنْهَامُبْعَدُونَ ١

﴿ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ ﴾ ابن كثير بالإبدال ألفاً.

﴿ هَٰـُؤُلَآعِ يَالِهَةَ ﴾ ابن كثير بالإبدال ياءً للهمزة الثانية.

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ١ لَا يَحْزُنْهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّىٰهُمُ ٱلْمَلَىٰدِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۞ يَوْمَ نَطُوى ٱلسَّمَاءَ كَطَيّ ٱلسِّجِلّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَأُنَآ أَوَّلَ خَلْقِ نُّعِيدُهُ و ۚ وَعُدًا عَلَيْنَآ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ ۞ وَلَقَدُ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يرثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّالِحُونَ ١ إِنَّ فِي هَاذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ ا وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَلَمِينَ ا قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ أَنَّمَآ إِلَاهُكُمۡ إِلَكُ وَحِدُّ ۖ فَهَلَ أَنتُم مُّسۡلِمُونَ ۞ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ ءَاذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ اللَّهِ إِنَّهُ و يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿ وَإِنْ أَدْرِى لَعَلَّهُ وَقَنَّةُ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱحْكُم بِٱلْحُقَ ۗ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَانُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ١

سُورَةُ الحج

١٤٥٥ لِلْكِتَابِ ﴾ ابن كثير على الإفراد، بكسر الكاف، وزيادة ألف بعد

ش ﴿ قُل رَّبِّ ﴾

ابن كثير بضم القاف وحذف الألف واسكان اللام على الأمر مع الإدغام.

سورة الحج

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ا يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذُهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْل حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدُ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَنِ مَّرِيدِ ۞ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ و يُضِلُّهُ و وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١ يَنَأْيُهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقُنَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضَغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّـنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلَا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓاْ أَشُدَّكُمُ ۖ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكَيْلًا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا ۚ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتُ وَرَبَتُ وَأَنْبَتَتُ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٥

# ﴿ عَلَيْهِ ٤ ﴾

# ﴿ تَوَلَّاهُ ر

## ﴿ وَيَهْدِيهِ ٤ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

# ١

ابن كثير على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم للبزي. والتسهيل وهو المقدم لقنبل

﴿ نَشَآءُ ! لَكَ ﴾ والوجمان في الطيبة.

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ مِينِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ مَ كُلَّ كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَبِ مُّنِيرِ ۞ ثَانِيَ عِطْفِهِ-لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ لَهُ وفِي ٱلدُّنْيَا خِزْئٌ ۖ وَنُذِيقُهُ و يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِّلْعَبِيدِ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ مُ فَإِنْ أَصَابَهُ و خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ عُ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتْنَةُ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجُهِهِ عَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ۚ ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ ووَمَا لَا يَنفَعُهُو ۚ ذَٰ لِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُوۤ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِۦ لَبئُسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبئُسَ ٱلْعَشِيرُ ۞ إِنَّ إ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ١

٥ ﴿ لِيَضِلُّ ﴾ ابن كثير بفتح الياء.

المرا أَصَابَتُهُ ولا ابن كثير بصلة هاء الضمير.

#### صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

# الما أَنزَلْنَهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله ﴿ هَاذَانِ ﴾ ابن كثير بتشديد النون والمد اللازم قبلها.

۞﴿ وَلُؤُلُو ﴾ ابن كثير بتنوين كسر وبدون ألف وقفاً.

ملاحظة: آية ۞﴿ ٱلْحَمِيمُ ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فلا يُعد لابن كثير.

آية ۞﴿ وَٱلَّجِلُودُ ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فلا يُعد لابن كثير.

وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ ءَايَتٍ بَيِّنَتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُريدُ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِئِينَ وَٱلنَّصَارَىٰ اللَّهَا إِنَّ ٱللَّذِينَ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكِمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ

ٱلنَّاسِ ۗ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ۚ وَمَن يُهِن ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكُرمٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۩ ۞ ۞ هَلذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ ۖ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ

ثِيَابٌ مِّن نَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ ۞ يُصْهَرُ

بِهِ - مَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ ﴿ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ١

كُلَّمَآ أَرَادُوٓاْ أَن يَخُرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمِّر أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٣ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ

ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا

مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوَّا ۗ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٣

الله السراط اله

قنبل بالسين. ولقنبل من الطيبة وجمان: بالسين، وبالصاد.

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ سَوَآءٌ ﴾

ابن كثير بتنوين ضم بدل

﴿ فِيهِ عَالَمُ اللَّهُ مِعاً.

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ وَٱلۡبَادِ ﴾

ابن كثير بالياء وصلاً ووقفاً.

﴿ نَّذِقُهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

۞﴿ بَيْقِ ﴾

ابن كثير بإسكان الياء.

١ قنبل بكسر اللام.

وَهُدُوٓا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓا إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ

وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُّذِقُهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ۞ وَإِذْ بَوَّأُنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكُ بِي

شَيّْاً وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ

ا وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِر اللَّهِ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِر يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ ۞ لِّيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ

وَيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعۡلُومَتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنُ

بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ ۗ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآيِسَ ٱلْفَقِيرَ ۞ ثُمَّ

لْيَقْضُواْ تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيق

اللَّهِ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّـهُ وعِندَ رَبّهِۦ ۗ وَأُحِلَّتُ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمُ ۗ

فَٱجْتَنِبُواْ ٱلرَّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَن وَآجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّور ١

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشۡرِكِينَ بِهِۦ وَمَن يُشۡرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقِ ۞ ذَالِكَ ۗ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَآبِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى ٱلْقُلُوبِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَهُ كُمْ إِلَّهُ وَحِدُ فَلَهُ وَ أَسْلِمُوا وَبَشِر ٱلْمُخْبِتِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوٰةِ وَمِمَّا رَزَقُنَهُمۡ يُنفِقُونَ ۞ وَٱلۡبُدُنَ جَعَلَنَهَا لَكُم مِّن شَعَتِبِر ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ ۗ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرُنَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ١٠٠ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لِحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَاكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقُوَىٰ مِنكُمْ ۚ كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ ۗ وَبَشِّر ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَفِعُ عَن ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورِ ١

﴿ يَدُفَعُ ﴾ ابن كثير بفتح الياء وإسكان الدال دون ألف وفتح الفاء.

﴿ أَذِنَ ﴾

ابن كثير بفتح الهمزة. ﴿ يُقَاتِلُونَ ﴾

ابن كثير بكسر التاء.

ابن كثير بتخفيف الدال.

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَنَّلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اللَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّالِمُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ٱللَّهُ ۚ وَلَوۡلَا دَفۡعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعۡضَهُم بِبَعۡضِ لَّهُدِّمَتُ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذُكِّرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُويٌّ عَزِيزٌ ۞ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَلِلَّهِ عَقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ۞ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادُ وَثَمُودُ ١ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ١ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ﴿ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ ۗ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُ ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَكُنَهَا وَهِيَ ظَالِمَةُ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئُرِ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ۞ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أُو ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ١

١٠٥٥ فَكَآبِن ﴾

ابن كثير بألف بعد الكاف، ثم همزة مكسورة بدل الياء مع المد.

﴿ يَعُدُّونَ ﴾ ابن كثير بالياء بدل التاء.

الله وكآبن ﴾

ابن كثير بألف بعد الكاف، ثم همزة مكسورة بدل الياء مع المد.

٥ ﴿ مُعَجِّزِينَ ﴾ ابن كثير بدون ألف بعد العين وتشديد كسرة الجيم.

الله السّراطِ ﴾ قنبل بالسين. ولقنبل من الطيبة وجمان: بالسين، وبالصاد.

٥٠٠ ﴿ مِّنْهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَيَسْتَعُجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخُلِفَ ٱللَّهُ وَعُدَهُو ۚ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبّكَ كَأَلْفِ سَنةٍ مِّمّا تَعُدُّونَ ۞ وَكَأْيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِي ظَالِمَةُ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ ا قُلُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَاْ لَكُمۡ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ فَٱلَّذِينَ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ٥ وَٱلَّذِينَ سَعَوا فِي عَايَتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ٥ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِيٓ أَمْنِيَّتِهِ عَنَسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقى ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحُكِمُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ - وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَنُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ٣ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبَّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِـ فَتُخْبِتَ لَهُ و قُلُوبُهُم ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيمِ ٥ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِرۡيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ

تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أُو يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ٥

ٱلْمُلُكُ يَوْمَبِذٍ لِّلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ١ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا فَأُولَتِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١٠٠٠ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓاْ أَوْ مَاتُواْ لَيَرۡزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزقِينَ اللهُ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُو ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ لَيْمُ ا الله وَ الله وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَا عُوقِبَ بِهِ - ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ۞ ذَالِكَ بأُنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ ١ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مُوَ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ١ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيلٌ ۞ لَّـهُ و مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١

الم عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله ﴿ تَدْعُونَ ﴾ ابن كثير بالتاء بدل الياء.

📆 ﴿ ٱلسَّمَا أَن ﴾

البزي بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر ولقنبل وجمان تسهيل الثانية وهو المقدم

﴿ ٱلسَّمَآءَ أَن ﴾

والإبدال ألفاً مشبعة.

﴿ ٱلسَّمَآءَ آن ﴾

ولقنبل من الطيبة ثلاثة أوجه وجما الشاطبية، ووجه بحذف الهمزة الأولى.

الله ﴿ فِيهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير

١٤٠٤ أينزِل ﴾

ابن كثير بإسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجُرى فِي ٱلْبَحْر بِأَمْرهِ عَيُمْسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا ا بِإِذْنِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِيّ أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۖ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ ا الله لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمُ نَاسِكُوهُ ۖ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرِ ۚ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۗ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَى مُّسْتَقِيمِ ۞ وَإِن جَدَلُوكَ فَقُل ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ ٱللَّهُ يَحْكُمُ ا بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَبِ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمُ يُنَزِّلُ بِهِ عُلْطُنَا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرِ ١ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتِ تَعُرفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرَ ۚ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمُ ءَايَتِنَا ۗ قُلُ أَفَأَنَبِّءُكُم بِشَرِّ مِّن ذَالِكُمُ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ١

الله يَسْتَنقِذُوهُ و مِنْهُ و ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله ابن كثير بصلة هاء الضمير

يَآ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخُلُقُواْ ذُبَابًا وَلَو ٱجْتَمَعُواْ لَهُو ۗ وَإِن يَسُلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْعًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ۞ مَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرهِ ۚ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَويُّ عَزِيزٌ ١ ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَكَبِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١٠ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يَـٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٤ ١ وَجَهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ عَ مُو ٱجْتَبَلَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَّ هُوَ سَمَّنكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفي هَنذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ۚ فَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعۡتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوۡلَىٰكُمۡ ۖ فَنِعۡمَ سُورَةُ المؤمنون

ملاحظة: آية ٨٠ ﴿ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ يعده المكي رأس آية، فهي معدودة لابن كثير.

سورة المؤمنون

٨ ﴿ لِأَمَلنَتِهِمُو ﴾ ابن كثير بحذف الألف الأخيرة.

الله ﴿ جَعَلْنَاهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قَدُ أَفُلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمُ خَاشِعُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَن ٱللَّغُوِ مُعْرِضُونَ ١ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ اللَّهِ كَوْةِ فَاعِلُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰ أَزُورِجِهِمُ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ١ فَمَن ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِأُمَنَىٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلْوَرثُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَرثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينِ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۞ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَمَ لَحُمَّا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ١ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيِّتُونَ ١ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ١ وَلَقَدُ

خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ ١

﴿ فَأَسْكَنَّاهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

۞﴿ سِينَآءَ ﴾

ابن كثير بكسر السين.

﴿ تُنْبِثُ ﴾

ابن كثير بضم التاء وكسر الباء.

﴿ إِلَيْهِ ﴾ ﴿ إِلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

#### ﴿ جَا أَمْرُنَا ﴾

البزي بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى. ولقنبل وجمان تسهيل الثانية وهو

#### ﴿ جَآءَ أَمْرُنَا ﴾

والإبدال ألفاً مشبعة.

#### ﴿ جَآءَ آمُرُنَا ﴾

ولقنبل من الطيبة ثلاثة أوجه، وجما الشاطبية، ووجه بحذف الهمزة الأولى كالبزي.

## ﴿ كُلِّ ﴾

ابن كثير بكسر اللام وحذف التنوين.

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِۦ لَقَدِرُونَ ۞ فَأَنشَأَنَا لَكُم بِهِۦ جَنَّتٍ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَكِ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ا وَشَجَرَةً تَخُرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهُن وَصِبْغِ لِّلْلَاكِلِينَ ١ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَلِمِ لَعِبْرَةً ۗ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ١ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَقَالَ يَتَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنُ إِلَهٍ غَيْرُهُوٓ ۚ أَفَلَا تَتَقُونَ ١ فَقَالَ ٱلْمَلَوُا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا هَنذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَنبِكَةَ مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ٥ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّةُ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ عَتَّىٰ حِينِ ۞ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ۞ فَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَ أُمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسْلُكُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ اللَّهُ وَلَا تُخَطِبُنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا إِنَّهُم مُّغُرَقُونَ ١

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّلْنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْني مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ١ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ١ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنُ إِلَهٍ غَيْرُهُوٓ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱلْأَخِرَةِ وَأَتْرَفُنَاهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَاذَآ إِلَّا بَشَرُ مِّثُلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ٣ وَلَبِنُ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ ١ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابَا وَعِظَمًا أَنَّكُم مُّغْرَجُونَ ۞ ۞ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ۞ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحُنُ لَهُ و بِمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ رَبّ ٱنصُرُنِي بِمَا كَذَّبُونِ ۞ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّـيُصْبِحُنَّ نَدِمِينَ ۞ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَآءً ۚ فَبُعُدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١ ثُمَّ أَنشَأَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ١

الله ﴿ أَنُ ٱعۡبُدُواْ ﴾ ابن كثير بضم النون وصلاً.

الله مِنْهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير. 

ابن كثير بضم الميم.

الله الله الله الله معاً. البزي بالهاء وقفاً. ولقنبل من الطيبة وجمان: بالتاء وقفاً، وبالهاء وقفاً.

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ١ ثُمَّ أُرْسَلْنَا

رُسُلَنَا تَتُرَا ۗ كُلَّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهٌ ۖ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهم

بَعْضًا وَجَعَلْنَهُمُ أَحَادِيثَ ۚ فَبُعۡدًا لِّقَوْمِ لَّـا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ ثُمَّ

أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِئَايَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُّبِينٍ ۞ إِلَىٰ

فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦ فَٱسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ۞ فَقَالُوٓاْ

أَنْؤُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِدُونَ ١ فَكَذَّبُوهُمَا

فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ

يَهْتَدُونَ ١ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ ۚ عَايَةً وَعَاوَيْنَكُهُمَا إِلَى

رَبُوَةِ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ ٥ يَكَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ

وَٱعْمَلُواْ صَالِحًا ۗ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۞ وَإِنَّ هَاذِهِ عَلَيمٌ

أُمَّتُكُمۡ أُمَّةَ وَاحِدَةَ وَأَنَاْ رَبُّكُمۡ فَاْتَّقُونِ ۞ فَتَقَطَّعُوٓاْ أَمۡرَهُم

بَيْنَهُمْ زُبُرًا اللَّ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرحُونَ ١٠٠٠ فَذَرْهُمْ فِي

غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۞ أَيَحُسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ عِن مَّالِ

وَبَنِينَ ۞ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ ۚ بَلِ لَّا يَشْعُرُونَ ۞ إِنَّ

ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشۡيَةِ رَبِّهِم مُّشۡفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم بِاَيَتِ

ابن كثير بالتنوين وصلاً.

ابن كثير بتسهيل الهمزة

﴿ كَذَّ بُوهُ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير

٥ ﴿ رُبُوةٍ ﴾

ابن كثير بفتح الهمزة.

﴿ جَآءَ أُمَّةً ﴾

وَيُ ﴿ وَأَخَاهُو ﴾

ابن كثير بضم الراء. ۞﴿ وَأَنَّ ﴾

١ ابن كثير بكسر السين.

رَبِّهِمۡ يُؤۡمِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمۡ لَا يُشۡرِكُونَ ۞ ملاحظة: آية 🧐 ﴿ هَٰلُرُونَ ﴾ يعده المكي رأس آية، فهي معدودة لابن كثير.

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءَاتَواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ١ أُولَتِهِكَ يُسَرعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَلبقُونَ ا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ اللَّهُ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةِ مِّنْ هَلذَا وَلَهُمۡ أَعۡمَٰلُ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمۡ لَهَا عَامِلُونَ ۞ حَتَّىۤ إِذَآ أَخَذُنَا مُتُرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْءَرُونَ ١٠ اللَّهُ تَجُءُرُواْ ٱلْيَوْمَ اللَّهِ إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ ۞ قَدْ كَانَتْ ءَايَتِي تُتُلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ ١ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَلَمِرًا تَهُجُرُونَ ١ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُو مُنكِرُونَ ١ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةُ أَ بَلْ جَآءَهُم ۥٱلْحُقّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ۞ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرُضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكُرهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرهِم مُّعْرِضُونَ ۞ أَمْ تَسْعَلُهُمْ خَرْجَا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌۗ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزقِينَ ۞ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ا وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَن ٱلصِّرَاطِ لَنَكِبُونَ اللَّهِ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلْآخِرَةِ عَن ٱلصِّرَاطِ لَنَكِبُونَ

الله السراط اله السّرط ﴾ قنبل بالسين. ولقنبل من الطيبة وجمان:

بالسين، وبالصاد.

٥ وَلَوْ رَحِمُنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَنِهِمُ يَعْمَهُونَ ۞ وَلَقَدُ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسۡتَكَانُواْ لِرَبِّهِمۡ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ۞ حَتَّىۤ إِذَا فَتَحۡنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِيّ أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَفُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَار ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْأَوَّلُونَ ۞ قَالُوٓا أَعِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا أَعِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۞ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا هَنذَا مِن قَبُلُ إِنْ هَنذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١ قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَنِ فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلُ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ٥ قُلُ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿ قُلُ مَنْ بِيَدِهِ - مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءِ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ۞

﴿ فِيهِ ﴾ ﴿ فِيهِ ع

الله وَإِلَيْهِ عَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير

﴿ أَ ذَا ﴾ ﴿ أَ فَذَا ﴾ ﴿ أَ فَذَا ﴾ ﴿

ابن كثير بتسهيل الهمزة الثانية في الكلمتين.

﴿ مُتُنَا ﴾

ابن كثير بضم الميم.

١٤ عَذَّ كُرُونَ ﴾

ابن كثير بتشديد الذال.

﴿ عَلَيْهِ ٤ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

بَلُ أَتَيْنَاهُم بِٱلْحَقّ وَإِنَّهُمُ لَكَاذِبُونَ ۞ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ و مِنْ إِلَهٍ ۚ إِذَا لَّـٰذَهَبَ كُلُّ إِلَهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ ۞ رَبِّ فَلَا تَجُعَلُني فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَن نُّريكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ۞ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ١ وَقُل رَّبّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ۞ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبّ ٱرْجِعُونِ ١ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكُتُ ۚ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَآبِلُهَا ۗ وَمِن وَرَآبِهِم بَرْزَخُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمۡ يَوۡمَبِذِ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ ا فَمَن ثَقُلَتُ مَوَ رِينُهُ و فَأُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ و فَأُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ١ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ ١

و جَا أَحَدَهُمُ ﴾ البزي بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر ولقنبل وجمان تسهيل الثانية وهو المقدم

﴿ جَآءَ أَحَدَهُمُ ﴾ والإبدال ألفاً مشبعة.

﴿ جَآءَ آحَدَهُمُ ﴾ ولقنبل من الطيبة ثلاثة أوجه وجما الشاطبية، ووجه بحذف الهمزة الأولى كالبزي.

> العَلِيُّ ﴾ ابن كثير بفتح الياء.

أَلَمْ تَكُن ءَاكِتِي تُتُلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ١ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمَا ضَآلِّينَ ۞ رَبَّنَآ أُخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ١ قَالَ ٱخْسَعُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ۞ إِنَّهُ و كَانَ فَرِيقُ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّاحِمِينَ ١ فَٱتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخُريًّا حَتَّىٰٓ أَنسَوْكُمۡ ذِكْرِى وَكُنتُم مِّنْهُمۡ تَضْحَكُونَ ١ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوٓاْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ ﴿ قَلَ كُمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ١ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعۡضَ يَوۡمِ فَسُولِ ٱلۡعَآدِينَ ۞ قَالَ إِن لَّـبِثۡتُمۡ إِلَّا قَلِيلًا ۖ لَّوۡ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأُنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ١ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ١ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُو بِهِ عَإِنَّمَا حِسَابُهُو عِندَ رَبِّهِ [ إِنَّهُو لَا يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ ١ وَقُل رَّبِّ ٱغْفِرُ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّاحِمِينَ ١

اعقر وارحم وا سُورَةُ النور الله ﴿ قُل كُمْ ﴾

ابن كثير بضم القاف وحذف الألف وإسكان اللام على الأمر.

> شر فَسَلِ ﴾ ابن كثير بالنقل.

سورة النور

٥ ﴿ وَفَرَّضْنَاهَا ﴾

ابن كثير بتشديد الراء.

﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾

ابن كثير بتشديد الذال.

الله ﴿ رَأَفَةٌ ﴾

ابن كثير بفتح الهمزة. وللبزي من الطيبة وجمان: بفتح الهمزة وسكونها كحفص.

الم ﴿ شُهَدَآءُ ولَّا ﴾

ابن كثير على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم للبزي. والتسهيل وهو المقدم لقنبل

﴿ شُهَدَآءُ الَّآ ﴾

والوجمان في الطيبة.

﴿ أَرْبَعَ ﴾

ابن كثير بفتح العين.

﴿ عَلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ لَعْنَه ﴾

ابن كثير وقفاً بالهاء.

١ وَٱلْخَامِسَةُ ﴾

ابن كثير بضم التاء.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سُورَةٌ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآ ءَايَتٍ بَيِّنَتٍ لَّعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ ١ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَرحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ اللَّهِ اللَّهِ إِن كُنتُمُ اللَّهِ إِن كُنتُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر ۗ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةُ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكُ ۚ وَحُرَّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدَا ۚ وَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَ جَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ و لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ وَٱلْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ و لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ وَٱلْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ و وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ١

الله تَحْسِبُوهُ و ﴾

المنظم وَتَحْسِبُونَهُ وَ اللهِ

ابن كثير بكسر السين، ولا يخفى صلة هاء الضمير لابن كثير في الأولى.

الله ﴿ سَمِعْتُمُوهُ ﴾ معاً.

الله عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

الله فيه الله

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

١٤ تَلَقَّوْنَهُ و ﴾

البزي بتشديد التاء وصلاً. وله من الطيبة فيها وجهان: التشديد والتخفيف للتاء.

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم مَّ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ ٱمْرِي مِّنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ ومِنْهُمْ لَهُ وعَذَابٌ عَظِيمٌ ١ لُّولَا آ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَنذَآ إِفْكُ مُّبِينٌ ۞ لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَإِذْ لَمُ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَنبِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ١ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وفِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمُ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ و بِأَلْسِنَتِكُمُ وَتَقُولُونَ بِأَفُواهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحُسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ۞ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَاذَا سُبْحَانَكَ هَاذَا بُهْتَانُ عَظِيمٌ ١ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ ٓ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ و وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۞

صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

الله ﴿ خُطُواتِ ﴾ معاً. البزي بإسكان الطاء مع القلقلة. ومن الطيبة له وجمان: الإسكان والضم.

 يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ و يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَر ۚ وَلُولًا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ و مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أُبَدَا وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكَّى مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ وَلَا يَأْتَل أَوْلُواْ ٱلْفَضْل مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوٓاْ أَوْلَى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓاا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْغَلفِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ يَوْمَ تَشُهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ يَوْمَبِذِ يُوَفِّيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحُقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحُقُّ ٱلْمُبينُ الْخَبِيثَتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَتِ وَٱلطَّيّبَتُ وَٱلطَّيّبَتُ وَٱلطَّيّبَتُ لِلطَّيّبينَ وَٱلطَّيّبُونَ لِلطَّيّبَتِ ۚ أَوْلَنَمِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۗ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ٥ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمُ حَتَّىٰ تَسْتَأَنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَالِكُمْ خَيْـرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١

١٠٠٥ ﴿ بِيُوتًا ﴾ ﴿ بِيُوتَكُمُ وَ ﴾ ابن كثير بكسر الباء فيهما. ﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾ ابن كثير بتشديد الذال.

ُ فَإِن لَّمُ تَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدَا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمُّ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُوااْ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمُ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَئِ لَّكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ١ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَالِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٣ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ جِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ عَابَآيِهِنَّ أَوْ عَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآيِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخُوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيَ إِخُوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيَ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ فِسَآمِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُنَّ أُو ٱلتَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أُو ٱلطِّفُل ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأُرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣

المنظم المنطقة ابن كثير بكسر الباء.

٣٠﴿ جِيُوبِهِنَّ ﴾ ابن كثير بكسر الجيم.

صلة ميم الجمع صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

وَأُنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَاآبِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ - وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ١ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلنَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ - وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَبَ مِمَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ ءَاتَىٰكُمْ ۚ وَلَا تُكُرهُواْ فَتَيَاتِكُم عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُّنَا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكُرههُّنَ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَلَقَدُ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ ءَايَتٍ مُّبَيِّنَتٍ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۞۞ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُوٰةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ -ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۗ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِّيُّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرُقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارٌ ۚ نُّورٌ عَلَىٰ نُور ۚ يَهْدِي ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذُكّرَ فِيهَا ٱسْمُهُ و يُسَبِّحُ لَهُ و فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ اللهِ

البِغَآ • إِنْ ﴾ البِغَآ • إِنْ ﴾ البزي بتسهيل الهمزة الأولى. وقنبل وجمان بتسهيل الثانية، وهو الراجح ﴿ ٱلَّٰبِغَآءِ إِنَّ ﴾

والإبدال ياءاً مع المد المشبع

﴿ ٱلْبِغَآءِ يَنْ ﴾ ولقنبل من الطيبة ثلاثة أوجه: التسهيل للثانية،

والإبدال، وحذف الأولى.

الله مُبيَّنَاتٍ ﴾ ابن كثير بفتح الياء.

ابن كثير بالتاء المفتوحة بدل الياء وفتح الواو وتشديد القاف وفتح الدال.

﴿ تَمْسَسُهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الما إيوت اله ابن كثير بكسر الباء.

ملاحظة: آية ۞﴿ وَٱلْأَصَالِ ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فلا يُعد لابن كثير.

رِجَالُ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوْةِ يَخَافُونَ يَوْمَا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ ١٠ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَآءَهُ و لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُو فَوَقَّلُهُ حِسَابَهُو ۗ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ا أُو كَظُلُمَتِ فِي بَحْرِ لُجِيِّ يَغْشَلهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَ سَحَابٌ فَلْمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُ ولَمْ يَكَدُ يَرَىٰهَا ۗ وَمَن لَّمُ يَجُعَلِ ٱللَّهُ لَهُو نُورًا فَمَا لَهُو مِن نُّورِ ۞ أَلَمُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنَّفَاتٍ مَّ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ و وَتَسْبِيحَهُ و وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ١ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُرْجِى سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ و ثُمَّ يَجْعَلُهُ و اللَّهَ يَجْعَلُهُ و رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ عَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ و عَن مَّن

المَّ الْمُ الْمُ اللهُ ابن كثير بكسر السين. ﴿ يَجِدُهُو ﴾ ﴿ فَوَفَّلُهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

البزي بضم الباء بلا تنوين.

﴿ ظُلْمَاتِ ﴾

ابن كثير بتنوين كسر.

الله وكنزل اله

ابن كثير بإسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي.

ملاحظة: آية ۞ ﴿ بِٱلْأَبْصَارِ ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فلا يُعد لابن كثير.

يَشَآءُ يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ عِنْدَهَبُ بِٱلْأَبْصَارِ اللهُ

صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

الجمع صلة هاء الض

تلف فیه

الله ﴿ يَشَآءُ وِنَّ ﴾

﴿ يَشَاءُ ولَى ﴾

ابن كثير على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم للبزي. والتسهيل وهو المقدم لقنبل

﴿ يَشَاءُ إِنَّ ﴾

﴿ يَشَاءُ إِلَىٰ ﴾ والوجمان في الطيبة.

الله مُبيَّناتٍ ﴾

ابن كثير بفتح الياء.

﴿ سِرَاطٍ ﴾ قنبل بالسين.

ولقنبل من الطيبة وجمان: بالسين، وبالصاد.

الَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله ﴿ وَيَتَّقِهِ ﴾

ابن كثير بكُسر القاف والهاء مع الصلة ؟

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةَ لِّـأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّن مَّآءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ - وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رَجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۚ يَخُلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ لَّقَدُ أَنزَلْنَآ ءَايَتِ مُّبَيِّنَتِ ۚ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَكَّىٰ فَرِيقُ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ ۚ وَمَاۤ أُوْلَتَبِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعُرضُونَ ۞ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوٓاْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ۞ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ٱرْتَابُوٓاْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ وَرَسُولُهُ وَ بَلُ أُوْلَنِيكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۗ وَأُوْلَنِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقُهِ فَأُوْلَنِّكَ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ ٥ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ۖ قُل لَّا تُقْسِمُواْ طَاعَةُ مَّعْرُوفَةُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٣

٥ ﴿ فَإِن تَّوَلُّوا ﴾

البزي بتشديد التاء. وله من الطيبة فيها وجمان: التشديد والتخفيف للتاء.

## ﴿ عَلَيْهِ ﴾

﴿ تُطِيعُوهُ ﴿ يُطِيعُوهُ ا

ابن كثير بصلة هاء الضمير

١٤٥٥ وَلَيُبُدِلَنَّهُمُو ﴾ ابن كثير بإسكان الباء وتخفيف الدال.

ابن كثير بكسر السين.

قُلُ أُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأُطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمُ ۖ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ٥ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ َ وَمَأُونِهُمُ ٱلنَّارُ ۗ وَلَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَننُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَثَ مَرَّتٍ ۚ مِّن قَبْل صَلَوٰةِ ٱلْفَجْر وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهيرَةِ وَمِنُ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ ۚ ثَلَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمُ جُنَاحُ بَعْدَهُنَّ ۚ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَغَذِنُواْ كَمَا ٱسْتَعْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ - وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعۡنَ ثِيَابَهُنَّ غَيۡرَ مُتَبَرِّجَتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسۡتَعۡفِفُنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَبُّ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَبُّ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَبُّ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَابَآبِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَلِمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ قَ أُو صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتَا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتَا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ تَحِيَّةَ مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِ مُبَرَكَةَ طَيّبَةَ ۚ

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١

اله ﴿ بِيُوتِكُمُ و ﴾ ﴿ بِيُوتِ ﴾ كله. ﴿ بِيُوتًا ﴾ ابن كثير بكسر الباء.

آگُ ﴿ يَسۡتَغُذِنُوهُۥ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُو عَلَىٰ أَمْرِ جَامِعٍ لَمْ يَدُهَبُواْ حَتَىٰ يَسۡتَعۡذِنُوهُ ۚ إِنَّ ٱلّذِينَ يَوْمِنُونَ بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا اللّهَ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا اللّهَ عَنْونَ لَكُمْ وَاللّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا اللّهَ أَوْلَ لِمَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِمّن شِعْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرُ لَهُمُ اللّهَ ۚ إِنَّ ٱللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ لَا تَجُعَلُواْ دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ اللّهَ ۚ إِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ لَا تَجُعَلُواْ دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضَا ۚ قَدْ يَعْلَمُ ٱللّهُ ٱلّذِينَ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضَا ۚ قَدْ يَعْلَمُ ٱللّهُ ٱلّذِينَ يَتَسَلّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَا ۚ فَلْيَحُذَرِ ٱلّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ عَيْسَكُمْ فَيْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ۞ أَلَا إِنَّ لِلّهِ مَا فَي ٱلسَّمُوتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمُ مَا فَي ٱللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّعُهُم بِمَا عَمِلُوا وَٱللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ يَرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّعُهُم بِمَا عَمِلُوا وَٱللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ يَرْبَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِعُهُم بِمَا عَمِلُوا وَٱللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ يَرْبَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِعُهُم بِمَا عَمِلُوا وَٱللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ يَرْبَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِعُهُم بِمَا عَمِلُوا وَٱللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞

سُورَةُ الفرقان

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

 الله ﴿ عَلَيْهِ ٢٠٠٠

﴿ إِلَيْهِ عَ ﴾

ابن كثير ُ بصلة هاء الضمير فيها.

سورة الفرقان

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٓ ءَالِهَةَ لَّا يَخُلُقُونَ شَيْعًا وَهُمۡ يُخُلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوْةَ وَلَا نُشُورًا ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَلْهُ وَأَعَانَهُ وعَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمَا وَزُورًا ۞ وَقَالُوٓا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأُصِيلًا ۞ قُلُ أُنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ و كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَقَالُواْ مَال هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي ٱلْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ وَنَذِيرًا ٧ أَوْ يُلْقَىٰٓ إِلَيْهِ كَنزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ ﴿ جَنَّةُ يَأْكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ ٱلظَّلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ١ ٱنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَلَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ تَبَارَكَ ٱلَّذِيّ إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَالِكَ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ۞ بَلْ

كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ ۗ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ١

الْفُتَرَىٰهُو ﴾

﴿ عَلَيْهِ ﴾ معاً. ابن كثير بصلة هاء الضمير

الَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى ابن كثير بصلة هاء الضمير

﴿ مَّسُحُورًا ۞ٱنظُرُ ﴾ ابن كثير بضم نون التنوين ولقنبل من الطيبة وجمان: الضم والكسر.

١٠٠٥ وَيَجْعَلُ ﴾ ابن كثير بضم اللام وصلاً.

ابن كثير بإسكان الياء.

﴿ ءَأَنتُمُو ﴾

ابن كثير بالتسهيل للثانية.

﴿ هَلَوُ لَآءِ يَمْ ﴾

ابن كثير بالإبدال ياءً للهمزة

﴿ يَقُولُونَ ﴾ قنبل له من الطيبة وجمان: بالتاء وبالياء.

الم المتطيعون اله ابن كثير بالياء بدل التاء.

﴿ نُذِقُهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

إِذَا رَأْتُهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظَا وَزَفِيرًا ا وَإِذَا أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَانَا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا ١ لَّا تَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ١ قُلُ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۚ كَانَتُ لَهُمْ جَزَآءَ وَمَصِيرًا ۞ لَّهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَلِدِينَ ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبّكَ وَعُدَا مَّسۡءُولَا ۞ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ عَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَنَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ١ قَالُواْ سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَآ أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أُوْلِيَآءَ وَلَاكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُواْ ٱلذِّكُرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ١ فَقَدُ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرُفًا وَلَا نَصْرًا ۚ وَمَن يَظُلِم مِّنكُمْ نُذِقَّهُ عَذَابًا كَبِيرًا ا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأَكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأُسُوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ١

٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوُلَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَكَيْكِةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا ۗ لَقَدِ ٱسۡتَكۡبَرُواْ فِيۤ أَنفُسِهِمۡ وَعَتَوۡ عُتُوَّا كَبِيرَا اللهُ يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَكَبِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَبِدِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَحَجُورًا ١ قَيُحُجُورًا اللهِ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَهُ هَبَآءَ مَّنثُورًا ١ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَيِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۞ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَامِ وَنُزِّلَ ٱلْمَكَمِكَةُ تَنزِيلًا ۞ ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِذٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَن وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَافِرِينَ عَسِيرًا ۞ وَيَوْمَ يَعَضُ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي ٱتَّخَذُتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ يَوَيْلَتَي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ۞ لَّقَدُ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِي ۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ۞ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ١ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوَّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيَا وَنَصِيرًا ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزَّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرُءَانُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ۚ كَذَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ عَفُوَادَكَ ۗ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴿

الله فَجَعَلْنَاهُ و الله

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

۞﴿ تَشَّقَّقُ ﴾

ابن كثير بتشديد الشين.

﴿ وَنُنزِلُ ٱلْمَلَابِكَةَ ﴾

ابن كثير بنون ثانية ساكنة مع الإخفاء، وتخفيف الزاي وضم اللام، وفتح التاء المربوطة الأخيرة.

الله يَدَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

البزي بفتح الياء.

كَ ﴿ ٱلْقُرَانَ ﴾ معاً. ابن كثير بالنقل.

الله ﴿ وَرَتَّلُنَّهُ ﴿ وَرَتَّلُنَّهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ ٱلَّذِينَ يُحۡشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمۡ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُوْلَـٰ بِكَ شَرُّتُ مَّكَانَا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ۞ فَقُلْنَا ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ١ وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقُنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً ۗ وَأَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ وَعَادَا وَثُمُودًا ۗ وَأَصْحَابَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ۞ وَكُلُّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَلَ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ١ وَلَقَدُ أَتَوْا عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِيٓ أُمْطِرَتُ مَظَرَ ٱلسَّوْءِ ۚ أَفَلَمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا ۚ بَلِ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورَاكَ وَإِذَا رَأُوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ١ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَآ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ أَرَءَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ وهَوَلهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١

والمنظم أَخَاهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ وَثَمُودًا ﴾

ابن كثير بتنوين فتح مع الإدغام.

﴿ ٱلسَّوْءِ يَفَلَمْ ﴾ ابن كثير بالإبدال ياءً

الله ﴿ هُزُوًّا ﴾

مفتوحة للهمزة الثانية.

ابن كثير بإبدال الواو همزة.

الله ﴿ هُوَلَهُ وَ ﴾

﴿ عَلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

لة ميم الجمع صلة هاء

المختلف فيه

ابن كثير بكسر السين.

## الله عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي

(أ) ﴿ قَبَضْنَاهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ ٱلرِّيحَ ﴾ ابن كثير بإسكان الياء وحذف الألف.

## ﴿ نُشُرًا ﴾

ابن كثير بالنون بدل الباء وضم الشين.

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

جِهَادًا كَبِيرًا ١٠ ٥ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَنَا عَذُبُ

فُرَاتُ وَهَاذَا مِلْحُ أُجَاجُ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرُزَخَا وَحِجْرًا

تَّحُجُورًا ١ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ ونَسَبًا

وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا

يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبّهِ عَظَهِيرًا ١

﴿ عَلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ شَا أَن ﴾

البزي بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى. ولقنبل وجمان تسهيل الثانية وهو المقدم

> ﴿ شَآءَ أَن ﴾ والإبدال ألفاً.

﴿ شَآءَ ان ﴾

ولقنبل من الطيبة ثلاثة أوجه وجمين الشاطبية، ووجه بحذف الهمزة الأولى كالبزي.

> الله فَسَلُ ﴾ ابن كثير بالنقل.

﴿ يَقْتِرُواْ ﴾ وابن كثير بفتح الياء وكسر

وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ١٠ قُلُ مَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبّهِ عَسِيلًا ١ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي بذُنُوب عِبَادِهِ خَبِيرًا ١ الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۗ ٱلرَّحْمَانُ فَسُئِلُ بِهِ عَبِيرًا ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَانُ أَنَسُجُدُ لِمَا تَأَمُرُنَا وَزَادَهُمُ نُفُورًا ١ ١٠ اللَّحْمَانُ أَنْسُجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمُ نُفُورًا تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجَا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا ١ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۞ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَهِلُونَ قَالُواْ سَلَمَا ١ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَا وَقِيَمَا ١ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفُ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۗ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۞ إِنَّهَا سَآءَتُ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامَا ١٠

الله يُضَعَّفُ ﴾ ابن كثير بحذف الألف وتشديد العين.

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَّهَا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ١ يُضَعَفُ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ١ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَأُولَنِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ مِ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ١ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَرُّواْ كِرَامَا ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِاَيْتِ رَبِّهِمُ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانَا ١ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَ جِنَا وَذُرَّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَآجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ١٠ أُوْلَنَبِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةَ وَسَلَمًا ١٠٠٠ خَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۞ قُلْ مَا يَعْبَؤُاْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَآؤُكُمُ ۗ فَقَدُ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ١٠ سُورَة الشعراء

366

سورة الشعراء

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

طسّم ٥ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٥ لَعَلَّكَ بَخِعٌ نَّفُسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ إِن نَّشَأَ نُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتُ أَعْنَاقُهُمُ لَهَا خَاضِعِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْر مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ مُحُدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرضِينَ ۞ فَقَدْ كَذَّبُواْ فَسَيَأْتِيهِمُ أَنْبَنَوُاْ مَا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِءُونَ ۞ أَوَ لَمْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۞ إِنَّ في ذَالِكَ لَآيَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱعْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ١ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۚ أَلَا يَتَّقُونَ ١ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۞ وَيَضِيقُ صَدرى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلُ إِلَىٰ هَارُونَ ۞ وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ۞ قَالَ كَلَّا ۗ فَٱذْهَبَا بِاَيَتِنَآ ۗ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ۞ فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ ا قَالَ أَلَمُ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ اللَّهِ وَفَعَلْتَ فَعُلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

## ١٤٠٤ أنزل ﴾

ابن كثير بإسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي.

## ﴿ ٱلسَّمَاءِ يَايَةً ﴾

ابن كثير بالإبدال ياءً مفتوحة للهمزة الثانية.

#### الله الله الله الله الله الله

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

## الِّيْ أَخَافُ ﴾

ابن كثير بفتح الياء وصلاً.

ملاحظة: آية ۞﴿ طَسَمَ ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فلا يُعد لابن كثير.

#### صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

قَالَ فَعَلْتُهَآ إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّآلِينَ ۞ فَفَرَرْتُ مِنكُمۡ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ وَتِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنُّهَا عَلَى أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَ عِيلَ ۞ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَآ ۗ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ۞ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ٓ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ۞ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ۞ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَآ اللهِ كُنتُمُ تَعْقِلُونَ ١ قَالَ لَبِن ٱتَّخَذْتَ إِلَّهَا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ۞ قَالَ أُوَلُو جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ ﴿ قَالَ فَأَتِ بِهِ ۚ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۞ وَنَزَعَ يَدَهُ و فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ وٓ إِنَّ هَاذَا لَسَحِرٌ عَلِيمٌ اللهُ يُريدُ أَن يُخُرجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرهِ عَلِيمٌ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۞ قَالُوٓاْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَاشِرِينَ ۞ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ۞ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ ١ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُم مُّجُتَمِعُونَ ١

الله عصاهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

المُرْجِعُهُو ﴾

ابن كثير بالهمز وضم الهاء مع

﴿ وَأَخَاهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

(أ) ﴿ أُدِبنَّ ﴾

ابن كثير بالتسهيل للثانية.

وْنَا ﴿ عَصَاهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

#### ﴿ تَلَقَّفُ ﴾

ابن كثير بفتح اللام وتشديد

وزاد البزي وحده تشديد التاء

وصلاً ﴿ تَّلَقَّفُ ﴾ وله من الطيبة فيها وجمان: التشديد والتخفيف للتاء.

#### (المَّنْ الْمُنتُمُو ﴾

ابن كثير بهمزة استفهام ثم همزة مسهلة ثم ألف.

## 

ابن كثير بكسر النون وهمزة وصل بدل القطع.

## الله خذرُونَ ﴾

ابن كثير بحذف الألف بعد الحاء.

# الله وعيون

ابن كثير بكسر العين.

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَالِبِينَ ۞ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحُنُ ٱلْغَلِبِينَ ١ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ۞ قَالَ لَهُم مُّوسَى ٓ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ١٠٠ فَأَلْقَوْاْ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ ١ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأُفِكُونَ ۞ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ ۞ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۞ قَالَ عَامَنتُمْ لَهُ و قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ اللَّهُ و لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ لَأُقَطِّعَنَ أَيْدِيَكُم وَأَرْجُلَكُم مِّن خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ قَالُواْ لَا ضَيْرَ ۗ إِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ا إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَنَآ أَن كُنَّآ أُوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ

وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أُسْرِ بِعِبَادِی إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ الله وَ وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أُسْرِ بِعِبَادِی إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَنْ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَلّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالل

فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَاشِرِينَ ۞ إِنَّ هَـْـَوُلَآءِ لَشِرْذِمَةُ

قَلِيلُونَ ۞ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآبِظُونَ ۞ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ ۞

فَأُخۡرَجۡنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۞ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمِ ۞

كَذَالِكَ ۗ وَأُوۡرَثُنَاهَا بَنِيٓ إِسۡرَآءِيلَ۞فَأَتۡبَعُوهُم مُّشۡرِقِينَ۞

ملاحظة: آية ﴿ فَلَسَوْفَ تَعُلَمُونَ ﴾ يعده المكي رأس آية، فهي معدودة لابن كثير.

صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

صلة ميم الجمع

اختلف فيه

آگ ﴿ مَعِیۡ ﴾ ابن کثیر بإسکان الیاء.

ابن كثير بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ لِأَبِيهِ ـ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

فَلَمَّا تَرْآءًا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ١ قَالَ كَلَّآ ۗ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ ۞ فَأُوْحَيْنَاۤ إِلَى مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ ۖ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَأَزْلَفُنَا ثَمَّ ٱلْآخَرِينَ ۞ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُوٓ أَجْمَعِينَ ۞ ثُمَّ أَغُرَقُنَا ٱلْآخَرِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أُكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ إِبْرَاهِيمَ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَا تَعْبُدُونَ ﴿ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامَا فَنَظَلُّ لَهَا عَكِفِينَ ۞ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ۞ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أُو يَضُرُّونَ ۞ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَاۤ ءَابَآءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ۞ قَالَ أَفَرَءَيْتُم مَّا كُنتُمُ تَعْبُدُونَ ۞ أَنتُمُ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقَدَمُونَ ۞ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ۞ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُني وَيَسْقِينِ ۞ وَإِذَا مَرضَتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۞ وَٱلَّذِي يُمِيتُني ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿ وَٱلَّذِيَّ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتِي يَوْمَ ٱلدِّين ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴾

وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١ وَٱجْعَلْني مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ۞ وَٱغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ و كَانَ مِنَ ٱلضَّآلِينَ ۞ وَلَا تُخْزِني يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴿ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ۞ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ۞ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ۞ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمُ وَٱلْغَاوُونَ ١ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١ قَالُواْ وَهُمُ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ۞ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ فَمَا لَنَا مِن شَفِعِينَ ١ وَلَا صَدِيقِ حَمِيمِ ١ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةَ فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٥ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ا إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اللَّهُ عَلَيْهُمْ رَسُولٌ اللَّهُ أَمِينٌ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ ٥ قَالُواْ أَنُؤُمِنُ لَكَ وَآتَبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ١

ش عَلَيْهِ عَهِ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ أُجْرِي ﴾

ابن كثير بإسكان الياء.

صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

بم الجمع صلة هاء

لختلف فيه

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ۚ لَوۡ تَشۡعُرُونَ ۞ وَمَاۤ أَنَا۠ بِطَارِدِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ۞ إِنۡ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿ فَٱفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمُ فَتُحَا وَنَجِنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَأَنجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ و فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ١ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ ا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ كَذَّبَتْ عَادٌ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمُ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۞ إِنِّي لَكُمُ رَسُولٌ أَمِينُ ا فَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَاۤ أَسۡعَلُكُمۡ عَلَيْهِ مِنۡ أَجُرُّ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةَ تَعْبَثُونَ ۞ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ۞ وَإِذَا بَطَشُتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِيَّ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ١ أُمَدَّكُم بِأَنْعَمِ وَبَنِينَ ١ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ١ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمِ 

﴿ مَعِیْ ﴾ ابن کثیر بإسکان الیاء وصلاً.

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ش﴿ عَلَيْهِ عَ ﴾ ابن کثیر بصلة هاء الضمیر. ﴿ أَجْرِیْ ﴾ ابن کثیر بإسکان الیاء.

﴿ وَعِيُونِ ﴾ ابن كثير بكسر العين. ﴿ إِنِّى أَخَافُ ﴾ ابن كثير بفتح الياء وصلاً.

﴿ خَلْقُ ﴾

ابن كثير بفتح الخاء وإسكان

# الله فَكَذَّ بُوهُو ﴾

الله عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ ع ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ أُجْرِي ﴾

ابن كثير بإسكان الياء.

١ ابن كثير بكسر العين.

🕮 ﴿ بِيُوتًا ﴾

ابن كثير بكسر الباء.

﴿ فَرِهِينَ ﴾

ابن كثير بحذف الألف بعد

إِنْ هَاذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَاهُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ٣ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَلِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أُجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ا أَتُتُرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَآ ءَامِنِينَ اللهِ خَنَّتِ وَعُيُونِ اللهِ اللهُ الله وَزُرُوعٍ وَنَخُلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ۞ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ ﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَلَا تُطِيعُوٓاْ أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١ اللَّهُ الْمُسْرِفِينَ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ۞ مَاۤ أَنتَ إِلَّا بَشَرُ مِّثُلُنَا فَأْتِ بِّايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ قَالَ هَندِهِ ـ نَاقَةُ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومِ ۞ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَّءِ

فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ

نَدِمِينَ ۞ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً ۗ وَمَا كَانَ

أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞

صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

الله ﴿ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع ﴿ أَجْرِي ﴾ معاً.

ابن كثير بصلة هاء الضمير. ابن كثير بإسكان الياء.

﴿ فَنَجَّيْنَاهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

النكة ﴾ ابن كثير بفتح اللام دون همزة وفتح التاء.

﴿ بِٱلْقُسْطَاسِ ﴾ ابن كثير بضم القاف.

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۞ إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ا أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمُ رَبُّكُم مِّنُ أَزْوَاجِكُم ۚ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ۞ قَالُواْ لَيِن لَّمْ تَنتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ١ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ ٱلْقَالِينَ ١ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ١ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ أَجْمَعِينَ ١ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ ١ ثُمَّ دَمَّرُنَا ٱلْآخَرِينَ ١ اللَّهُ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا اللَّهِ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١ كَذَّبَ أَصْحَبُ لَعَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ إِذْ قَالَ لَهُمُ شُعَيْبُ أَلَا تَتَّقُونَ ۞ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَآ أُسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجُرِ ۗ إِنْ أُجُرِي إِلَّا عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ ٥ أُوفُواْ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ا وَزِنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ا وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ وَزِنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ

أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١

﴿ كِسْفًا ﴾

ابن كثير بإسكان السين.

﴿ ٱلسَّمَا ﴿ إِن ﴾

البزي بتسهيل الأولى. وقنبل له فيها وجمان التسهيل

للثانية ﴿ ٱلسَّمَآءِ إِن ﴾ والإبدال ياءً مع المد المشبع، والأول أرجح.

﴿ ٱلسَّمَآءِ يَن ﴾

ولقنبل من الطيبة ثلاثة أوجه وجمين الشاطبية، ووجه بحذف الهمزة الأولى.

﴿ رَبِّي ﴾

ابن كثير بفتح الياء.

﴿ فَكَذَّ بُوهُ و ﴾

الله المنظمة المناه المنظمة ال

ابن كثير بصلة هاء الضمير

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ١ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ١ فَأَسْقِطُ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ و كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١ وَإِنَّهُ و لَتَنزيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِيّ مُّبِينِ ۞ وَإِنَّهُ ولَفِي زُبُر ٱلْأُوَّلِينَ ۞ أَوَ لَمْ يَكُن لَّهُمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمَهُ و عُلَمَ وَا بَنِي إِسْرَ عِيلَ ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ١ فَقَرَأُهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ ١ كَذَلِكَ سَلَكْنَكُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِۦ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١ فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةَ وَهُمْ لَا يَشُعُرُونَ ١ فَيَقُولُواْ هَلُ نَحُنُ مُنظَرُونَ ۞ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۞ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ١٠ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ١٠

مَا أَغُنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ۞ وَمَاۤ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ۞ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَللِمِينَ ۞ وَمَا تَنَزَّلَتُ بِهِ ٱلشَّيَاطِينُ ۞ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ إِنَّهُمْ عَن ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ١٠ فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَّهَا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ۞ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ۞ وَٱخۡفِضۡ جَنَاحَكَ لِمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤۡمِنِينَ ۞ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَّءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۞ وَتَوَكُّلُ عَلَى ٱلْعَزيز ٱلرَّحِيمِ ١ ٱلَّذِي يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ١ وَتَقَلَّبَكَ فِي ٱلسَّنجِدِينَ ۞ إِنَّهُو هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ هَلُ أُنَبِّئُكُمُ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَاطِينُ ۞ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ۞ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ ۞ وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُونَ ١ أَلَمُ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ١ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَنتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنتَصَرُواْ مِنْ بَغْدِ مَا ظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَيَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ١

۞﴿ تَّنَزَّلُ ﴾ معاً. البزي بتشديد التاء وصلأ بما قبلها. وله من الطيبة فيها وجمان: التشديد والتخفيف للتاء.

## سُورَةُ النمل

ملاحظة: آية ۞﴿ بِهِ ٱلشُّيَاطِينُ ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فهي غير معدودة لابن كثير.

سورة النمل

١٤ ﴿ ٱلْقُرَانِ ﴾ معاً. ابن كثير بالنقل.

﴿ إِنِّي ءَانَسُتُ ﴾ ابن كثير بفتح الياء. ﴿ بشِهَابٍ ﴾ ابن كثير بكسر الباء بلا

تنوين.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

طس ۚ تِلْكَ ءَايَثُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ مُّبِينٍ ۞ هُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمْ بٱلْآخِرَةِ هُمۡ يُوقِنُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمۡ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ٥ أُوْلَنِيِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ وَهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَتُلَقِّي ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّـدُنُ حَكِيمِ عَلِيمِ ۞ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّي عَانَسْتُ نَارًا سَئَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرِ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابِ قَبَسِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۞ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّار وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ يَامُوسَى إِنَّهُ ٓ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥ وَأَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ ۚ يَمُوسَىٰ لَا تَخَفُ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ ٱلْمُرْسَلُونَ ١ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوِّعِ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخُرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءً فِي قِسْعِ ءَايَتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَا فَسِقِينَ

ا فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَتُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَلذَا سِحْرٌ مُّبِينُ ا

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمُ ظُلْمًا وَعُلُوَّا ۚ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا ۗ وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِير مِّنُ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُودَ ۗ وَقَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ۗ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ ١ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْحِِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمۡ يُوزَعُونَ ۞ حَتَّىٰۤ إِذَآ أَتَوَاْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمُلِ قَالَتُ نَمُلَةُ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَكِنَكُمُ لَا يَحْطِمَنَّكُمُ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ١ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوْزِعُني أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَلهُ وَأَدْخِلْني بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ١ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى ٱلْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْغَآبِبِينَ ﴿ لَأَعَذِّ بَنَّهُ وعَذَابَا شَدِيدًا أَوْ لَأَاذْ بَحَنَّهُ وَ أُو لَيَأْتِيَنِّي بِسُلُطَنِ مُّبِينٍ ۞ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ ع وَجِئْتُكَ مِن سَبَا بِنَبَا يَقِينٍ ٣

١ أُوزِعْنِي ﴾ البزي بفتح الياء.

﴿ تَرْضَلهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

١

ابن كثير بإضافة نون مكسورة بعد المشددة.

الله ﴿ فَمَكُثُ ﴾

ابن كثير بضم الكاف.

﴿ سَبَأً ﴾

البزي بفتح الهمزة، وقنبل

بإسكانها ﴿ سَبَأً ﴾

إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةَ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ

١٤٠٤ المُخْفُونَ

﴿ يُعُلِنُونَ ﴾

ابن كثير بالياء بدل التاء.

﴿ فَأَلْقِهِ عَ ﴾

ابن كثير بكُسر الهاء مع الصلة.

١ ( ٱلْمَلَوُا وَنِّي ﴾

ابن كثير على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم

والتسهيل وهو المقدم لقنبل

﴿ ٱلۡمَلَوُّا إِنِّي ﴾ والوجمان في الطيبة.

المَلَوُا وَفُتُونِي ﴾

ابن كثير بإبدال الهمزة الثانية واوأ مفتوحة.

الله الله

البزي وجمان وقفاً بالهاء وعدمما، والراجح له عدم الوقف بهاء السكت. والوجمان في الطيبة.

عَظِيمٌ اللهِ وَجَدتُهَا وَقُوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَن ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا

يَهْتَدُونَ ۞ أَلَّا يَسْجُدُوا ۚ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخُرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۞ ٱللَّهُ لَآ

إِلَّهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۩ ۞ ۞ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أُمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ۞ ٱذْهَب بِّكِتَابِي هَاذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَٱنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿قَالَتْ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُا إِنِّي

أُلْقِىَ إِلَىَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ۞ إِنَّهُ و مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ و بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ ﴿ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَتُ

يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِيٓ أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ

تَشْهَدُونِ ١ قَالُواْ نَحُنُ أُوْلُواْ قُوَّةٍ وَأُوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرِى مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ قَالَتُ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ

قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً ۚ وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ١

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم هَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةُ أَبِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ١

ملاحظة: آية 📆 ﴿ بَأْسِ شَدِيدٍ ﴾ يعده المكي رأس آية، فهي معدودة لابن كثير.

المُونَنِ ﴾ أَتُمِدُّونَنِ ﴾ ابن كثير بإثبات الياء وصلاً ووقفاً.

﴿ ءَاتَكُن ﴾

ابن كثير دون ياءٍ وصلاً ووقفاً. ولقنبل من الطيبة وجمان بحذف الياء وصلاً ووقفاً. وبإثبات الياء

وصلاً ووقفاً. ﴿ عَاتَكُن عَهُ

﴿ ٱلْمَلَوُّا وَيُّكُمُو ﴾ ابن كثير بإبدال الهمزة الثانية واوأ

📆 ﴿ عَلَيْهِ ۦ ﴾

المالي ﴿ رَعَاهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

﴿ ءَأَشُكُرُ ﴾

ابن كثير بالتسهيل للثانية.

الله ﴿ رَأَتُهُ و حَسِبَتُهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

﴿ سَأْقَيْهَا ﴾

قنبل بالهمزة ساكنة بعد السين.

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَآ عَاتَانِ َ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا ءَاتَلكُم ۚ بَلُ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ۞ ٱرْجِعُ إِلَيْهِمْ فَلَنَأُتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَآ أَذِلَّةَ وَهُمْ صَنغِرُونَ ١ قَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ۞ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا عَاتِيكَ بِهِـ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ۗ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُويُّ أَمِينٌ ۞ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ وعِلْمٌ مِّنَ ٱلْكِتَابِ أَنَا عَاتِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ و قَالَ هَاذَا مِن فَضْل رَبِّي لِيَبْلُوَنَى ءَأَشُكُرُ أَمْ أَكُفُرُ ۖ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِۦۗ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنيُّ كَرِيمٌ ۞ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرُ أَتَهْتَدِىٓ أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ١ فَلَمَّا جَآءَتُ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ اللَّهِ قَالَتُ كَأَنَّهُ و هُوَ ۚ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ١٠٠٠ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَفِرِينَ ۞ قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ اللهِ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتْهُ لَجُّةَ وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ و صَرْحٌ مُّمَرَّدُ مِّن قَوَارِيرَ ۗ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ عَلَمِينَ

ملاحظة: آية ﴿ وَهُوا رِيرَ ﴾ يعده المكي رأس آية، فهي معدودة لابن كثير.

ابن كثير بضم النون وصلاً.

الله الله الله

البزي وجمان وقفأ بالهاء وعدمما، والراجح له عدم الوقف بهاء السكت. والوجمان من الطيبة.

الله ﴿ مُهْلَكَ ﴾

ابن كثير بضم الميم وفتح

الله ﴿ إِنَّا دَمَّرُنَاهُمُو ﴾ ابن كثير بكسر الهمزة.

الله إيوتُهُمُو ﴾ ابن كثير بكسر الباء.

ابن كثير بالتسهيل للثانية.

وَلَقَدُ أَرْسَلُنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَالِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ۞ قَالَ يَقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بٱلسَّيَّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ للللهِ لَهُ لَعُلَّا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١ قَالُواْ ٱطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَنْبِرُكُمُ عِندَ ٱللَّهِ ۗ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ۞ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهُطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بٱللَّهِ لَنُبَيَّتَنَّهُ و وَأَهْلَهُ و ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ عَمَا شَهِدُنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ - وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١٠ وَمَكَرُواْ مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ مَكْرِهِمُ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ١ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةُ بِمَا ظَلَمُوٓا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةَ لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١ وَأَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ۞ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ وَأَنتُمُ تُبْصِرُونَ ۞ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ

شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجُهَلُونَ ٥

(٥) ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

٥ ﴿ تُشْرِكُونَ ﴾ ابن كثير بالتاء بدل الياء. اً • لَكُ ﴾ كله. وابن كثير بالتسهيل للثانية.

الله ﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾ ابن كثير بتشديد الذال.

الرِّيحَ ﴾ ابن كثير بإسكان الياء وحذف الألف.

## ﴿ نُشُرًا ﴾

ابن كثير بالنون المضمومة بدل الباء، وضم الشين.

الله ﴿ دَعَاهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُوٓاْ أَخْرِجُوٓاْ ءَالَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَتَطَهَّرُونَ ۞ فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ ٓ إِلَّا ٱمۡرَأَتَهُ و قَدَّرُنَاهَا مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ۞ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرَا ۗ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ۞ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصۡطَفَىٓ ۗ ءَآللَّهُ خَيرٌ أَمَّا يُشۡرِكُونَ ۞ أَمَّن خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَنْبَتُنَا بِهِۦ حَدَآبِقَ ذَاتَ بَهُجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَآ ۗ أَعِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ هُمۡ قَوْمُ يَعۡدِلُونَ ۞ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارَا وَجَعَلَ خِلَلَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْن حَاجِزًا ۗ أَعِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعُلَمُونَ ۞ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ

خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أُءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ١ أُمَّن

اً • أَنْ اللهُ عِلْمُ اللهُ عِل

ابن كثير بالتسهيل للثانية.

﴿ بَلُ أَدْرَكَ ﴾

ابن كثير بإسكان اللام وهمزة قطع مفتوحة وإسكان الدال.

﴿ أَ•ذَا ﴾ ﴿ أَ•نَا ﴾ ابن كثير بتسهيل الهمزة الثانية في الكلمتين.

﴿ ضِيْقٍ ﴾ ابن کثیر بکسر الضاد.

آلُفُرَانَ ﴾ ابن کثیر بالنقل.

﴿ فِيهِ ﴾

ابن كثير بُصلة هاء الضمير.

أُمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَءِكَهُ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ بَلِ ٱدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِّنْهَا ۗ بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا تُرَبَّا وَءَابَآؤُنَآ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ا لَقَد وُعِدْنَا هَنذَا نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنذَا إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ قُلُ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسۡتَعۡجِلُونَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضُل عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشُكُرُونَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَمَا مِنْ غَآبِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ

وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينِ ۞ إِنَّ هَلذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ

عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞

وَإِنَّهُ و لَهُدِّي وَرَحْمَةُ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ عُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۗ إِنَّكَ عَلَى الْحُقِّ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْا مُدبِرِينَ ۞ وَمَآ أَنتَ بِهَدِى ٱلْعُمٰى عَن ضَلَلَتِهِمْ ۚ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِالْكِتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ٥ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمُ أُخْرَجْنَا لَهُمُ دَآبَّةَ مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِّايَتِنَا لَا يُوقِنُونَ ١ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِاَكِتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ۞حَتَّىٰ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِّايَتِي وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَا عِلْمًا أُمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ۞ أَلَمُ يَرَوُاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتٍ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرينَ ۞

وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ ۚ

صنع ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَتُقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ و خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ۞

﴿ يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ﴾ ابن كثير بالياء المفتوحة وفتح الميم الأولى وضم الثانية. ﴿ ٱلدُّعَآءَ إِذَا ﴾ ابن كثير بتسهيل الهمزة

> ﴿ إِنَّ ﴾ ابن كثير بكسر الهمزة.

الما ﴿ فِيهِ ع ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ عَاتُوهُو ﴾

ابن كثير بمد الهمزة وضم التاء، ومدها ابن كثير صلة

﴿ تَحْسِبُهَا ﴾

ابن كثير بكسر السين.

﴿ يَفْعَلُونَ ﴾

ابن كثير بالياء بدل التاء.

الله ﴿ فَزَعِ ﴾

ابن كثير بكسر العين بدون

﴿ يَوْمِيدٍ ﴾

ابن كُثير بكسر الميم.

﴿ ٱلْقُرَانَ ﴾ ابن كثير بالنقل.

الله ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ ابن كثير بالياء بدل التاء.

سورة القصص

٥ ﴿ أُدِمَّةً ﴾ ابن كثير بتسهيل الهمزة ومن الطيبة له وجمان التسهيل والإبدال ياءً

﴿ أَيمَّةً ﴾

صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ و خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَبِدٍ عَامِنُونَ ١ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيَّةِ فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلُ تُجُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَاذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُۥ كُلُّ شَيْءٍ ۗ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ وَأَنْ أَتْلُواْ ٱلْقُرْءَانَ ۖ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ۞ وَقُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ عَاكِتِهِ عَنَعُرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَلْفِل عَمَّا تَعُمَلُونَ ١

## سُورَةُ القصيص

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

طسّم ش تِلْكَ ءَاكِتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ شَ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمُ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمُ وَيَسْتَحَى نِسَآءَهُمُ إِنَّهُ و كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَارِثِينَ ٥

ملاحظة: آية ۞﴿ طَسَمَ ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فهي غير معدودة لابن كثير.

ا أرضعيه ا

﴿ عَلَيْهِ عَفَأَلْقِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَ

﴿ رَآدُّوهُ ﴾

﴿ وَجَاعِلُوهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير

٥ ﴿ آمُرَأُه ﴾

﴿ قُرَّه ﴾

ابن كثير بالهاء وقفاً.

﴿ تَقْتُلُوهُ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله فَرَدَدُنَّكُهُ ﴿ فَرَدَدُنَّكُهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَلَمَلَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحُذَرُونَ ۞ وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىۤ أُمِّ مُوسَىٓ أُنُ أَرْضِعِيهِ مُ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِيٓ مَا إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَٱلْتَقَطَهُ وَ عَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَّا وَحَزَنًا ﴿ إِنَّ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَاطِئِينَ ٥ وَقَالَتِ ٱمۡرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَينِ لِّي وَلَكَ ۗ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىۤ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أَمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا ۗ إِن كَادَتْ لَتُبْدِى بِهِ ـ لَوُلَآ أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَقَالَتُ لِأَخْتِهِ ـ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبِ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ١٥٥ وَحَرَّمُنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْل بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ وَلَكُمْ وَهُمْ لَهُ و نَصِحُونَ ١ فَرَدَدُنَهُ إِلَىٰٓ أُمِّهِ عَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أُنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ووَٱسْتَوَى عَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمَا ۖ وَكَذَالِكَ لَجُزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَنذَا مِن شِيعَتِهِ -وَهَاذَا مِنْ عَدُوهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوّهِ مُ فَوَكَزَهُ و مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ تَ قَالَ هَاذَا مِنْ عَمَل ٱلشَّيْطَان ۗ إِنَّهُ و عَدُقُّ مُّضِلُّ مُّبِينٌ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَٱغْفِرُ لِي فَغَفَرَ لَهُوٓ ۚ إِنَّهُ و هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَىٰٓ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجُرِمِينَ ١ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسۡتَنصَرَهُو بِٱلْأَمۡسِ يَسۡتَصۡرِخُهُو ۚ قَالَ لَهُو مُوسَى ٓ إِنَّكَ لَغَوِيُّ مُّبِينٌ ۞ فَلَمَّآ أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بٱلَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَهُوسَنَي أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَني كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ۞ وَجَآءَ رَجُلُ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَهُوسَىٰ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّاصِحِينَ ١٠ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ مَا قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١٠

#### صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

#### لختلف فيه

۞﴿ رَبِّيَ ﴾

ابن كثير بفتح الياء.

ﷺ ﴿ عَلَيْهِ ـــ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ فَجَآءَتُهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

> ﴿ يَكَأَبُه ﴾ ابن كثير بالهاء وقفاً. ﴿ ٱسۡتَئۡحِرۡهُو ﴾

﴿ هَاتَيۡنِّ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ابن كثير بتشديد النون مع التوسط أو الإشباع.

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيني سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ۞ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأْتَيْنِ تَذُودَانٍّ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَآءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ ٣ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَآ أُنزَلْتَ إِلَى الطِّلِّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ۞ فَجَآءَتُهُ إِحْدَنْهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ قَالَتُ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ و وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ مَ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ قَالَتُ إِحْدَلهُمَا يَكَأَبَتِ ٱسْتَعْجِرُهُ ۗ إِنَّ خَيْرَ مَن ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴿ قَالَ إِنِيَّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَلتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۗ وَمَاۤ أُرِيدُ أَنۡ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِيۤ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ قَالَ ذَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ ۗ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُوانَ عَلَيَّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلُ ٢

ملاحظة: آية ۞﴿ يَسُقُونَ ﴾ يعده المكي رأس آية، فهي معدودة لابن كثير.

ش﴿ إِنِّي ﴾ كله.

﴿ لَّعَلَّى ﴾

ابن كثير بفتح الياء فيهم جمعاً.

﴿ جِذُوَةٍ ﴾

ابن كثير بكسر الجيم.

الرَّهُمْ الرَّهُبِ ﴾ ابن كثير بفتح الهاء.

﴿ فَذَ نِكَ ﴾

ابن كثير بتشديد النون مع المد المشبع.

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ مَعِیْ ﴾

ابن كثير بإسكان الياء.

﴿ يُصَدِّقُنِي ﴾

ابن كثير بإسكان القاف.

﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ٤ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا ۗ قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوۤاْ إِنِّى ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخِبَرِ أَوْ جَذُوَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۞ فَلَمَّا أَتَنْهَا نُودِيَ مِن شَاطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَن فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَمُوسَى إِنِّي أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ١ وَأَن أَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ ۚ يَـمُوسَىٰۤ أَقْبِلُ وَلَا تَخَفْ ۗ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴿ ٱسْلُكُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخُرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءِ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهُبِ<sup>٣</sup> فَذَنِكَ بُرْهَنَانِ مِن رَّبَّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ۗ إِنَّهُمُ كَانُواْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمُ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ۞ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانَا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءَا يُصَدِّقُنِي ۗ إِنِّيَ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۞ قَالَ سَنَشُدُّ عَضْدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِاَيَتِنَا ۚ أَنتُمَا وَمَن ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ ۞

﴿ قَالَ ﴾ ابن كثير بحذف الواو. ﴿ رَبِّي ﴾ ابن كثير بفتح الياء.

﴿ لَّعَلِّي ﴾ ابن كثير بفتح الياء.

ابن كثير بصلة هاء الضمير. الله ﴿ أُدِمَّةً ﴾ ابن كثير بتسهيل الهمزة الثانية. ومن الطيبة له وجمان التسهيل والإبدال ياءً ﴿ أَيمَّةً ﴾

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِاَيَتِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَلذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ - وَمَن تَكُونُ لَهُ عَقِبَةُ ٱلدَّارِ ۚ إِنَّهُ و لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلِمُونَ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِى فَأُوْقِدُ لِي يَنَهَمَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ و مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ وَٱسۡتَكۡبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ وَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ۞ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ و فَنَبَذُنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ ۖ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ٥ وَجَعَلْنَهُمْ أَبِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّار اللَّهُ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ١ وَأَتُبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً ۗ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ۞ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى بَصَآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّلهِدِينَ ١ وَلَكِنَّآ أَنشَأَنَا قُرُونَا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِيۤ أَهُل مَدْيَنَ تَتُلُواْ عَلَيْهِمُ ءَايَتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ٥ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمَا مَّآ أَتَنهُم مِّن نَّذِير مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١ وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَآ أُوتِي مِثْلَ مَآ أُوتِي مُوسَىٰٓ ۚ أَوَ لَمُ يَكُفُرُواْ بِمَآ أُوتَى مُوسَىٰ مِن قَبُلُ اللهِ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلّ كَفِرُونَ ۞ قُلُ فَأْتُواْ بِكِتَبِ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَآ أُتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهۡوَآءَهُمْ ۚ وَمَنۡ أَضَلُّ مِمَّن ٱتَّبَعَ هَوَلهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞

## الله الماحدان اله

ابن كثير بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء.

## الله المُعْهُولِ اللهِ

ابن كثير بصلة هاء الضمير

﴿ وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ عُم بِهِ عَيُوْمِنُونَ ٥ وَإِذَا يُتُلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِ ٓ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ ـ مُسْلِمِينَ ۞ أُوْلَنَبِكَ يُؤْتَوْنَ أُجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدُرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٥ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغُوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي ٱلْجَهِلِينَ ۞ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ٥ وَقَالُوٓا إِن نَّتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا ۚ أَوَ لَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّـدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۗ فَتِلْكَ مَسَكِنُهُمْ لَمُ تُسْكَن مِّنُ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۗ وَكُنَّا نَحُنُ ٱلْوَرثِينَ ۞ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِيٓ أُمِّهَا رَسُولًا يَتُلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ ١

الله عَنْهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

النوع ﴿ إِلَيْهِ عَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

اله ﴿ وَعَدُنَّاهُ وَ ﴾ ﴿ لَاقِيهِ وَ ﴾

﴿ مَّتَّعُنَّاهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

وَمَاۤ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَاوةِ ٱلدُّنْيَا وَزينَتُهَا ۗ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ أَفَمَن وَعَدُنَهُ وَعُدًا حَسَنَا فَهُوَ لَقِيهِ كَمَن مَّتَّعُنَهُ مَتَعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ۞ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُم تَزْعُمُونَ ١ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَنَوُٰلَآءِ ٱلَّذِينَ أَغُويُنَآ أَغُويُنَاهُمُ كَمَا غَوَيْنَا ۗ تَبَرَّأُنَا إِلَيْكُ مَا كَانُوٓا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ ۚ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْتَدُونَ ١ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ فَعَمِيَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَبِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُونَ ١ فَأُمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ۞ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ ۚ سُبْحَانَ ٱللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ ۗ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١

النوع ﴿ إِلَيْهِ عَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاءٍ ۗ أَفَلَا تَسْمَعُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهُ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْل تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكِلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ٣ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ا وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ ا فَعَلِمُوٓا أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٥٠٥ فَ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَءَاتَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُورِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوٓا لَا لَعُصْبَةِ أُولِى ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ و قَوْمُهُ و لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرحِينَ ۞ وَٱبْتَغِ فِيمَا عَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَة اللَّهِ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١

﴿ بِضِءَآءٍ ﴾ قنبل بإبدال الياء همزة.

الله فيه عاً.

الله ﴿ وَعَاتَيْنَكُهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير

﴿ عِندِي ﴾

قنبل بفتح الياء وصلاً. ولابن كثير من الطيبة وجمان، الإسكان والفتح.

﴿ مِنْهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ وَ عَلَى عِلْمِ عِندِى ۚ أَوَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةَ وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْئِلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عَ فِي زِينَتِهِ عَلَى ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحُيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا يَكَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِي قَارُونُ إِنَّهُ ولَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُم ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ۚ وَلَا يُلَقَّلٰهَا إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ ١ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُو مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُو مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ۞ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْاْ مَكَانَهُ و بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ـ وَيَقْدِرُ اللَّهُ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا أَوْيُكَأَنَّهُ و لَا يُفْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُريدُونَ عُلُوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَٱلْعَلْقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ و خَيْرٌ مِّنْهَا ۗ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيْعَةِ فَلا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

الله الخسف الله ابن كثير بضم الخاء وكسر السين.

### لمختلف فيه صلة ميم الجمع صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُكَ إِلَى مَعَادٍ قُلُ رَّقِيَ الْعُلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْهُدَى وَمَن هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُوٓاْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةَ مِّن رَّبِكَ فَلَا كُنتَ تَرْجُوٓاْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةَ مِّن رَّبِكَ فَلَا تَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ﴿ وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ ءَايَتِ ٱللّهِ تَكُونَنَ طَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ﴿ وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ ءَايَتِ ٱللّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ أُ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ أَولَا تَكُونَنَ مِنَ اللّهِ إِلَى مَتِ ٱللّهِ إِلَى اللّهِ إِلَى مَنِكَ أَلْ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَا وَجْهَهُ وَ لَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿

ابن كثير بالنقل. ابن كثير بالنقل. ﴿ رَبِّيَ ﴾ ابن كثير بفتح الياء.

﴿ وَإِلَيْهِ ـ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

سورة العنكبوت

# سُورَة العنكبوت

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الّم ۞ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتُرَكُّواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۞ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا ۚ سَآءَ مَا يَحُكُمُونَ ۞ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِلَّا يَعْمَلُونَ ۞ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِلَّا يَا لَكُ لَاتٍ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَمَن لِللَّهِ لَاتِ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَمَن جَهَدَ فَإِنَّ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهِ لَا يَعْمَلُونَ ﴾ جَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَى عَن ٱلْعَلِيمُ ۞ وَمَن جَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَى عَن ٱلْعَلَمِينَ ۞

ملاحظة: آية ۞﴿ الَّمِّ ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فهي غير معدودة لابن كثير.

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَئُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَا مُ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَ عِلْمُ فَلَا تُطِعُهُمَآ ۚ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبَّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَاۤ أُوذِيَ فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتُنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ ۗ وَلَمِن جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۚ أَوَ لَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلُ خَطَايَكُمْ وَمَا هُم بِحَمِلِينَ مِنْ خَطَيَهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمُ لَكَذِبُونَ ١ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثُقَالَهُمُ وَأَثْقَالَا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ اللَّهِ وَلَيْسَئَلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ وَلَقَدُ أُرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَلَبِثَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ١

٨ ﴿ بِوَالِدَيْهِ ٤ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

#### صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

# 

# الله وَٱتَّقُوهُ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير

# الما وَأَعْبُدُوهُ ﴿ وَأَعْبُدُوهُ وَ اللَّهِ

# ﴿ إِلَيْهِ عَلَى الْمُعارِّ ابن كثير بصلة هاء الضمير

١ ابن كثير بفتح الشين وألف بعدها مع المد المتصل.

فَأَنْجَيْنَهُ وَأَصْحَابَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهُ آءَايَةً لِّلْعَلَمِينَ ١ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُوْثَنَا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْتَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لَهُوٓ ۗ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدۡ كَذَّبَ أُمَّهُ مِّن قَبْلِكُمْ ۗ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ أَوَ لَمْ يَرَوْاْ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١ قُلُ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ۚ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشُأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ ۖ وَإِلَيْهِ تُقُلَبُونَ۞ وَمَآ أُنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِءَايَاتِ ٱللَّهِ وَلِقَآبِهِ عَ أُوْلَتِيِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَتِيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ٣

# ١ اقْتُلُوهُ ١

# ﴿ حَرِّقُوهُ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

# ۞﴿ مَّوَدَّةً ﴾

ابن كثير بضم التاء وصلاً.

﴿ وَءَاتَيْنَكُهُ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ابن كثير بالتسهيل للثانية.

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ فَأَنجَلهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّار ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أُوْثَنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأُولِكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ٥ ٥ فَعَامَنَ لَهُو لُوطُ ۗ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي ۗ إِنَّهُو هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ا وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّة وَٱلۡكِتَابَ وَءَاتَيۡنَهُ أَجۡرَهُ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَإِنَّهُ فِي ٱلۡاَحْرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ } إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرِّ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱغْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ

مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞

ملاحظة: آية ۞﴿ وَتَقُطِّعُونَ ٱلسَّبِيلَ ﴾ يعده المكي رأس آية، فهي معدودة لابن كثير.

وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓاْ إِنَّا مُهْلِكُوٓاْ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ اللَّهِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ ١ قَالَ إِنَّ ا فِيهَا لُوطًا ۚ قَالُواْ نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا ۗ لَنُنَجِّيَنَّهُ و وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ و كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ۞ وَلَمَّآ أَن جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَا ۗ وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَحْزَنُ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَبِرِينَ ٣ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رَجْزَا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١ وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَا ءَايَةًا بَيِّنَةً لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٥ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا فَقَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ١٠٥ وَعَادَا وَثَمُودَاْ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَكِنِهِمْ أَ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ١

شر مُنجُوكَ ﴾ ابن كثير بإسكان النون وتخفيف الجيم.

ابن كثير بصلة هاء الضمير. ابن كثير بصلة هاء الضمير. الشيخ وَتَمُودَا ﴾ ابن كثير بتنوين ضم مع الإدغام.

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ ۗ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَىٰ بٱلْبَيّنَتِ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا كَانُواْ سَلِقِينَ ۞ فَكُلَّا أَخَذۡنَا بذَنْبهِ عُ فَمِنْهُم مَّن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّن أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمۡ وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ ۞ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُولِيَآءَ كَمَثَل ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتَا ۗ وَإِنَّ أُوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ ۚ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسَ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ۞ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بٱلْحَقَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ١ ٱتْلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ۗ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرُ ۗ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۞

الم عَلَيْهِ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

> البيوت ﴾ ابن كثير بكسر الباء.

ابن كثير بالتاء بدل الياء.

عتلف فيه 📗 صلة ميم الجم

﴿ وَلَا تُجَدِلُوٓاْ أَهُلَ ٱلۡكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُ ۗ وَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِينَ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ و مُسْلِمُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بهِ عَلَى وَمِنْ هَلَوُلآءِ مَن يُؤْمِنُ بهِ عَلَى وَمَا يَجْحَدُ بِّاكِتِنَآ إِلَّا ٱلْكَافِرُونَ ١ وَمَا كُنتَ تَتُلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابِ وَلَا تَخُطُّهُ و بِيَمِينِكَ ۗ إِذَا لَّـا ٓ رُتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ بَلْ هُوَ ءَايَتُ بَيّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِاَيْتِنَا إِلَّا ٱلظَّلِمُونَ ١ وَقَالُواْ لَوْلَا أُنزلَ عَلَيْهِ عَايَتُ مِّن رَّبِّهِ عُ قُلُ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ أَوَ لَمْ يَكْفِهِمُ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۗ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠٠٠

الله عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

### ﴿ عَايَتُ ﴾

ابن كثير بدون ألف بعد الياء والوقف عليها بالهاء.

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُّسَمِّي لَّجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٣٠ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً بِٱلْكَافِرِينَ ١ يَوْمَ يَغْشَلْهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أُرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةُ فَإِيَّنِي فَٱعۡبُدُونِ ۞ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ ۞ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ ۞ وَكَأْيِّن مِّن دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرُزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۗ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ۞ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ وَيَقْدِرُ لَهُ وَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلۡ أَكۡتَرُهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ ۗ

١ ابن كثير بالنون بدل الياء.

١٠٠٤ وَكَآبِن ﴾ ابن كثير بألف بعد الكاف، ثم همزة مكسورة بدل الياء مع المد.

وَمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُو وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا خَجَّلهُمْ إِلَى ٱلْبَرّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ا الله المَكْفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللهُ ال

أُوَ لَمْ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ أَفَبِٱلْبَطِل يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بٱلْحَقّ لَمَّا جَآءَهُوٓ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَّى لِّلْكَافِرِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ جَ لَهُ دُواْ فِينَا لَنَهُدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۖ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١

# سُورَةُ الروم

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الَّمَ ۞ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ۞ فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنُ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۞ فِي بِضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ ٱلْأُمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنُ بَعْدُ ۚ وَيَوْمَبِذِ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ بِنَصْرِ ٱللَّهِ ۚ يَنصُرُ مَن يَشَآءُ ۗ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٥ الله وليتمتّعُوا ﴾ ابن كثير بإسكان اللام.

سورة الروم

ملاحظة: آية ۞﴿ الَّمَّ ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فهي غير معدودة لابن كثير.

آية ۞﴿ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فهي غير معدودة لابن كثير.

ملاحظة: آية ۞﴿ بِضُع سِنِينَ ﴾ يعده المكي رأس آية، فهي معدودة لابن كثير.

وَعْدَ ٱللَّهِ ۗ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَعْلَمُونَ ظَهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَن ٱلْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ۞ أُوَ لَمْ يَتَفَكَّرُواْ فِيٓ أَنفُسِهم ۗ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَل مُّسَمَّى ُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمۡ لَكَافِرُونَ ۞ أُوَ لَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوٓا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةَ وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَآ أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ ۗ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ ثُمَّ كَانَ عَقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَنُّواْ ٱلسُّوَأَيِّ أَن كَذَّبُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ۞ ٱللَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ و ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَآبِهِمْ شُفَعَوَا۠ وَكَانُواْ بِشُرَكَآبِهِمْ كَفِرينَ اللهِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَبِذِ يَتَفَرَّقُونَ اللَّهَ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ١

الله ﴿ عَاقِبَهُ ﴾ ابن كثير بضم التاء.

اليه المالية المالية

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

#### صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

صلة ميم الجمع

ختلف فيه

وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِاَيْتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُوْلَـهِكَ فِأَمَّا ٱلَّذِينَ كُمْسُونَ وَحِينَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ

وَ اللَّهُ اللَّهُ الْحُمْدُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ

تُظْهِرُونَ ۞ يُخُرِجُ ٱلْحَتَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ

ٱلْحَيِّ وَيُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ۞ وَمِنْ

عَايَتِهِ عَأَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُونَ ۞ وَمِنْ عَايَتِهِ عَأَنْ خَلَقَ لَكُم مِّن أَنفُسِكُمْ أَزْوَ جَا لِّتَسْكُنُوٓاْ

إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةَ وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَتِ لِّقَوْمِ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ عَلَٰقُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفُ السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفُ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُلُولُ الللْم

ءَايَيتِهِ عَنَامُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَآؤُكُم مِّن فَضْلِهِ عَلَيْ إِنَّ

فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ عَيْرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَيُحْي عِبِهِ ٱلْأَرْضَ

بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاكِتٍ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١

المُنتِ عَلَيْ معاً. ابن كثير بإسكان الياء.

﴿ لِّلْعَالَمِينَ ﴾

ابن كثير بفتح اللام الثانية.

﴿ وَيُنزِلُ ﴾

ابن كثير بإسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي.

وَمِنْ ءَايَتِهِ } أَن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمُ دَعُوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمُ تَخُرُجُونَ ۞ وَلَهُ من فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ كُلُّ لَّـهُ و قَانِتُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنُ أَنفُسِكُمْ ۗ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِي مَا رَزَقْنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءُ تَخَافُونَهُمُ كَخِيفَتِكُمُ أَنفُسَكُمُ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَهُوٓآءَهُم بِغَيْر عِلْمِ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّن نَّكِرِينَ ۞ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَاكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٥٥ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعَا لَمُ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ١

الله ﴿ عَلَيْهِ ٤ ﴾

الله فيه الله

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

> رهم ﴿ فِطْرَه ﴾ ابن كثير بالهاء وقفاً.

الله المالية المالية المالية المالية

﴿ وَٱتَّقُوهُ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير

#### صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

# 

### ﴿ مِّنْهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير

وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوْاْ رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشُركُونَ ٣ لِيَكْفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ أُمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلُطَنَا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ ـ يُشْرِكُونَ ١

وَإِذَآ أَذَقُنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةَ فَرحُواْ بِهَا ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّعَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ۞ أُوَ لَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقُدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ۞فَاتِ ذَا ٱلْقُرْنِي حَقَّهُ ۚ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبيلَۚ

ذَالِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ وَأُولَتِبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

﴿ وَمَا عَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيرَ بُوَا فِي أَمُوالِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ فِي وَمُوالِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن زَكُوةٍ تُريدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُولَنبِكَ

هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحُيِيكُمُّ هَلَ مِن شُرَكَآبِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن

ذَالِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ و وَتَعَالَى عَمَّا يُشُركُونَ ١ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْر بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ

لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١

الله أُتَيْتُمُو ﴾ ابن كثير بدون ألف بعد

الهمزة.

الله ﴿ لِنُذِيقَهُمُو ﴾ قنبل بالنون بدل الياء. وله من الطيبة وجمان: بالنون والياء.

الله ﴿ فَعَلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

١٤ ﴿ ٱلرِّيحَ ﴾ ابن كثير بإسكان الياء وحذف

الله المنزل ﴾

ابن كثير بإسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي.

۞﴿ أَثَر ﴾

ابن كثير بحذف الألف الأولى والثانية على الإفراد.

> ﴿ رَحْمَه ﴾ ابن كثير بالهاء وقفاً.

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكۡتُرُهُم مُّشۡرِكِينَ ۞ فَأَقِمۡ وَجۡهَكَ لِلدِّينِ ٱلۡقَيِّمِ مِن قَبْل أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ ۗ يَوْمَبِذِ يَصَّدَّعُونَ ا مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهمُ يَمْهَدُونَ ١ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِن فَضْلِهِ } وَانَّهُ و لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ ۞ وَمِنْ ءَايَتِهِ } أَن يُرْسِلَ ٱلرّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ - وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَٱنتَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ وفِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ وَكِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخُرُجُ مِنْ خِلَلِهِ -فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْل أَن يُنَزَّلُ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ - لَمُبْلِسِينَ ١ فَٱنظُرُ إِلَىٰ ءَاثَارِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ إِنَّ ذَالِكَ لَمُحِي ٱلْمَوْتَكَ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الصُّمُّ الصُّمُّ ﴾

ابن كثير بالياء المفتوحة وفتح الميم الأولى وضم الميم الثانية.

﴿ ٱلدُّعَآءَ إِذَا ﴾

ابن كثير بتسهيل الهمزة

الله ﴿ ضُعُفِ ﴾ معاً.

﴿ ضُعُفًا ﴾

ابن كثير بضم الضاد.

🕲 ﴿ تَنفَعُ ﴾ ابن كثير بالتاء بدل الياء.

﴿ ٱلْقُرَانِ ﴾ ابن كثير بالنقل.

صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة وَلَيِنَ أُرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ ـ يَكُفُرُونَ ۞ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْاْ مُدْبِرِينَ ۞ وَمَا أَنتَ بِهَدِ ٱلْعُمْي عَن ضَلَالَتِهِمْ ۗ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِاَكِتِنَا فَهُم مُّسُلِمُونَ ۞ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَهُوَ

ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ۞ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَٰنَ لَقَدُ لَبِثُتُمُ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعْثِ ۖ

فَهَذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١ فَيَوْمَبِذِ لَّا

يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۞ وَلَقَدُ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَل<sup>ْ</sup> وَلَبِن جِئْتَهُم

عِايَةٍ لَّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ١٠٠٠ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١ فَٱصْبِرُ

إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ١٠٠

مد التعظيم من الطيبة

# سُورَةُ لقمان

سورة لقمان

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الَّمْ ١ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْحَكِيمِ ١ هُدَى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ٣ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ أُوْلَنبِكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن رَّبِّهِمَّ وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرٍ عِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُوْلَنِيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِ ءَايَتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِيٓ أُذُنَيْهِ وَقُرَّا ۗ فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلنَّعِيمِ ۞ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقَّا ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ بِغَيْر عَمَدٍ تَرَوْنَهَا اللَّهِ وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَأُنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۞ هَٰذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَلَى ٱلظَّلِمُونَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١

اِن كثير بفتح الياء. ﴿ وَيَتَّخِذُهَا ﴾ ﴿ وَيَتَّخِذُهَا ﴾ ابن كثير بضم الذال.

ابن كثير بإبدال الواو همزة.

﴿ عَلَيْهِ ﴾

﴿ أُذُنَيْهِ ﴾

﴿ فَبَشِّرْهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

ملاحظة: آية ۞﴿ الَّمِّ ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فهي غير معدودة لابن كثير.

صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

لة ميم الجمع الحماد ال

لختلف فيه

الله في الله الله الله الله معاً. ابن كثير بضم النون وصلاً.

الله ﴿ يَابُنَىٰ ﴾

ابن كثير بإسكان الياء في الموضع الأول.

الله ﴿ بِوَالِدَيْهِ عَمَلَتُهُ و ﴾ النامير.

ش ﴿ يَبُنَيّ ﴾ ويكبنيّ ﴾ ويكسر الياء في الموضع الثاني.

والموضّع الثالث قنبل بالإسكان، والبزي بالفتح كحفص.

وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا لُقُمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشۡكُرُ لِلَّهِ ۚ وَمَن يَشُكُرُ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ عَ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنيٌّ حَمِيدٌ ١ وَإِذْ قَالَ لُقُمَنُ لِٱبْنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُو يَكِبُنَى لَا تُشْرِكُ بِٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ١ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أَمُّهُ و وَهُنَّا عَلَىٰ وَهُنِ وَفِصَالُهُ و فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرُ لى وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ۞ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعُرُوفَا ۗ وَٱتَّبِعُ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ۚ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ يَبُنَيَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١ يَابُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمُرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرُ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ۞ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورِ ۞ وَٱقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ ٱلْأَصْوَتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ١

٥ ﴿ نِعْمَةً ﴾

ابن كثير بإسكان العين وابدال الهاء تاء مربوطة منونة بالفتح.

ش﴿ عَلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

أَلَمُ تَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأُسْبَغَ عَلَيْكُمُ نِعَمَهُ و ظَلِهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَبِ مُّنِير ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلُ نَتَّبِعُ مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۚ أُوَلَوْ كَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَاب ٱلسَّعِيرِ ۞ ۞ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحُسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ عَلْقِبَةُ ٱلْأَمُورِ ۞ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُوٓ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمۡ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ نُمَتِّعُهُمۡ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ غَلِيظٍ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ١ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقُلَمُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُو مِنُ بَعْدِهِ ـ سَبْعَةُ أَبْحُرِ مَّا نَفِدَتُ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَاحِدَةٍ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ۞

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۗ كُلُّ يَجُرِيٓ إِلَىٓ أَجَل مُّسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿ أَلَمُ تَرَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجُرى فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُريَكُم مِّنْ ءَايَتِهِ ٤ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَتِ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۞ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجُ كَٱلظُّلَل دَعَوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّلهُمۡ إِلَى ٱلۡبَرِّ فَمِنْهُم مُّقۡتَصِدُ ۚ وَمَا يَجۡحَدُ بِّايَتِنَاۤ إِلَّا كُلُّ خَتَّار كَفُور ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْاْ يَوْمَا لَّـا يَجْزى وَالِدُ عَن وَلَدِهِۦ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَن وَالِدِهِۦ شَيْءًا ۚ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدَا ۗ وَمَا تَدُرِى نَفُسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوثٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۗ

سُورَةُ السجدة

ابن كثير بالتاء.

الله إنبغمه ﴾ ابن كثير وقفاً بالهاء.

الله ﴿ وَيُنزِلُ ﴾ ابن كثير بإسكان النون مخفاة

وتخفيف الزاي.

سورة السجدة

الم ﴿ فِيهِ عَ ﴾ معاً.

الْفُتَرَىٰلُهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير

۞﴿ ٱلسَّمَآ ﴿ إِلَى ﴾ البزي بتسهيل الأولى.

وقنبل له فيها وجمان التسهيل

للثانية ﴿ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ﴾ والإبدال ياءً مع المد حركتين، والأول أرجح

﴿ ٱلسَّمَاءِ يَلَى ﴾

ولقنبل من الطيبة ثلاثة أوجه التسهيل للثانية، والإبدال، والحذف للأولى.

الَيْهِ عَلَيْهِ ع

١ ﴿ سَوَّنهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

﴿ خَلُقَهُ و ﴾

ابن كثير بإسكان اللام.

الله ﴿ أَ فَذَا ﴾ ﴿ أَ فَذَا ﴾ ﴿ أَ فَنَا ﴾

ابن كثير بتسهيل الهمزة الثانية في الكلمتين.

ملاحظة: آية ۞﴿ الَّمِّ ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فهي غير معدودة لابن كثير.

ملاحظة: آية ۞﴿ خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ يعده المكي رأس آية، فهي معدودة لابن كثير.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الَّمْ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَّهُ ۚ بَلْ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبَّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتَنْهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٣ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۞ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ ۚ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۞ ذَالِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّذِيَّ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُو ۗ وَبَدَأً خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُو ۗ وَبَدَأً خَلْقَ ٱلْإِنسَان مِن طِينِ ۞ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ و مِن سُلَلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ ۞ ثُمَّ سَوَّنهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ عَلَ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْءِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۞ وَقَالُوٓا أَعِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أُعِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ۚ بَلُ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ۞ ۞ قُلْ يَتَوَفَّىٰكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١

415

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلْمُجُرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ٣ وَلَوْ شِئْنَا لَاتَيْنَا كُلَّ نَفْسِ هُدَلْهَا وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ٣ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمُ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَنذَآ إِنَّا نَسِينَكُمْ ۖ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِّايَتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدَا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١ ١ قَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَن ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنفِقُونَ ١ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أَخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ا أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنَا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ ١ أُمَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأُوي نُزُلًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُولِهُمُ ٱلنَّارُ مُ كُلَّمَآ أَرَادُوٓا أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَآ أُعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَكَذِّبُونَ ٥

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَر لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ۞ وَمَنُ أَظۡلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِٵيَتِ رَبّهِۦ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ٣ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآبِهِ - وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِّبَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواْ ۗ وَكَانُواْ بِاَيَتِنَا يُوقِنُونَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ا أُوَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ ۚ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ا أَوَ لَمْ يَرَوُا أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ - زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَمُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ا اللهَ اللهَ اللهُ ال قُلُ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِيمَانُهُم وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۞ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَٱنتَظِرُ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ۞

سُورَة الأحزاب

الما وَجَعَلْنَكُهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

المُورِ أُدِمَّةً ﴾

ابن كثير بتسهيل الهمزة

وله الطيبة له وجمان التسهيل والإبدال ياءً

﴿ أَيمَّةَ ﴾

الله فيه الله

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ ٱلْمَآءَ إِلَى ﴾

ابن كثير بتسهيل الهمزة

﴿ مِنْهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

سورة الأحزاب

# الله الله

ابن كثير بالحذف للياء وللبزي وجمان في الهمزة التسهيل مع التوسط أو القصر، والإبدال ياءاً مع المد المشبع وهو المقدم له.

# ﴿ ٱلَّتِي ﴾.

ويأتى معه سكتة لطيفة على الياء الساكنة لمنع الإدغام. والوجمان في الطيبة

# ﴿ تَظَّهَّرُونَ ﴾ معاً.

ابن كثير بفتح التاء وتشديد الظاء، وفتح الهاء مشددة وحذف الألف.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِۦ وَمَا جَعَلَ أُزْوَاجَكُمُ ٱلَّتَعِي تُظَلِهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفُوٰهِكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ۞ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَابِهِمْ هُوَ أَقُسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوۤاْ ءَابَآءَهُمۡ فَإِخُوَانُكُمۡ فِي ٱلدِّين وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بهِ - وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥ ٱلنَّبِيُّ أُولَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُوۤ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوٓاْ إِلَىٰ أُولِيَآبِكُم مَّعُرُوفًا ۚ كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١

وَإِذْ أَخَذُنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ

وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْن مَرْيَمَ ۗ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا اللَّهُ لِللَّهُ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّالِي اللَّاللَّاللَّهُ اللَّاللَّاللَّا الللَّهُ اللللَّا ال أَلِيمَا۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ۞ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا ۞ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ٓ إِلَّا غُرُورًا ١ وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةُ مِّنْهُمْ يَنَأَهُلَ يَثُربَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَٱرْجِعُواْ ۚ وَيَسۡتَوۡذِنُ فَرِيقُ مِّنۡهُمُ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةُ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۗ إِن يُريدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۞ وَلَوْ دُخِلَتُ عَلَيْهِم مِّنُ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُواْ ٱلْفِتْنَةَ لَآتَوُهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ١ وَلَقَدُ كَانُواْ عَهَدُواْ ٱللَّهَ مِن قَبُلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَرَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْءُولَا ١

الله ﴿ مَقَامَ ﴾ ابن كثير بفتح الميم الأولى.

﴿ بِيُوتَنَا ﴾

ابن كثير بكسر الباء.

ابن كثير بهمزة قطع دون مد.

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أُو ٱلْقَتُل وَإِذَا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ قُلُ مَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوِّءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۚ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٠٥ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَآبِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۗ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ أَشِحَّةً عَلَيْكُمٌّ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَيٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ مَا فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ ۚ أُوْلَنَبِكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمْ ۚ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ۞ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواۗ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْعَلُونَ عَنْ أَنْبَآبِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُم مَّا قَتَلُوٓاْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ لَّقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ۞ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَلذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانَا وَتَسْلِيمَا ١

ش ﴿ عَلَيْهِ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

١٠٠٠ کيسبون که ابن كثير بكسر السين.

المرافع المسوة كا ابن كثير بكسر الهمزة.

الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

۞﴿ شَا أُوْ ﴾

البزي بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر

ولقنبل وجمان تسهيل الثانية وهو المقدم

﴿ شَاءَ أُو ﴾

والإبدال ألفاً. ولقنبل من الطيبة ثلاثة أوجه وجمين الشاطبية، ووجه بحذف الهمزة الأولى كالبزي.

﴿ مُّبَيَّنَةٍ ﴾

ابن كثير بفتح الياء.

﴿ نُضَاعِفَ ﴾

﴿ ٱلْعَذَابَ ﴾

ابن كثير بالنون بدل الياء وكسر العين وتشديدها، وفتح

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَلِهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۗ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ خَعُبَهُ و وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ۞ لِّيَجُزِيَ ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أُوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمُ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا ۚ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ قَويًّا عَزِيزًا ۞ وَأُنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَهَرُوهُم مِّنُ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِم وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقَا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقَا ﴿ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَرَهُمْ وَأُمُوالَهُمْ وَأُرْضَا لَّمْ تَطَعُوهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزُو ٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُردُنَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعُكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۞ وَإِن كُنتُنَّ تُردُنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ١ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١

رُ ٱلنِّسَآ ﴿ ٱلنِّسَآ ﴿ إِن ﴾

البزي بتسهيل الأولى. وقنبل له فيها وجمان التسهيل للثانية

﴿ ٱلنِّسَآءِ إِن ﴾

والإبدال ياءً مع المد المشبع، والأول أرجح.

﴿ ٱلنِّسَآءِ يَن ﴾

وله من الطيبة ثلاثة أوجه التسهيل للثانية، والإبدال، والحذف للأولى.

الله وقِرُنَ ﴾

ابن كثير بكسر القاف.

﴿ بِيُوتِكُنَّ ﴾ معاً. ابن كثير بكسر الباء.

﴿ وَلَا تَّبَرَّجُنَ ﴾

البزي بتشديد التاء مع المد

وله من الطيبة فيها وجمان: التشديد والتخفيف للتاء.

﴿ وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَتَعْمَلُ صَلِحًا نُّؤْتِهَا أُجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدُنَا لَهَا رِزْقَا كُرِيمًا ١ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ ٱلنِّسَاءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ ۚ فَلَا تَخُضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفَا ١ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى ۗ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ٓ ۚ إِنَّمَا يُريدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرَّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيرًا ١ وَٱذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ١ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْقَانِتَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّبِمِينَ وَٱلصَّنبِمَتِ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّكِرَاتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ١

ابن كثير بالتاء بدل الياء.

الله ﴿ عَلَيْهِ ﴾ معاً.

﴿ مُبْدِيهِ ﴾

﴿ تَخْشَلُهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

> ١٠٥٥ وَخَاتِمَ ﴾ ابن كثير بكسر التاء.

الله وسَبِّحُوهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُوٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُو فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا مُّبِينًا ۞ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيَّ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّق ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلهُۗ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَبُ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا قَضَوُاْ مِنْهُنَّ وَطَرَا ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ۞ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُو اللَّهِ شُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقُدُورًا ۞ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُو وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ۞ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَاكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّ-نَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞ يَـَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ١ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اللهِ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَنْ إِكْتُهُ ولِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّور ۚ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمَا ١

تَحِيَّتُهُمُ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ وسَلَّمُ وَأَعَدَّ لَهُمُ أَجْرًا كَرِيمًا ١ يَئَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرْسَلُنَكَ شَلِهِدَا وَمُبَشِّرَا وَنَذِيرًا ۞ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجَا مُّنِيرًا ١ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلًا كَبِيرًا ١ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعُ أَذَاهُمُ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَى بٱللَّهِ وَكِيلًا اللَّهُ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّل طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةِ تَعْتَدُّونَهَا ﴿ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ٱلَّتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتُ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ ٱلَّتِي هَاجَرُنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمُنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١

# الله المرجىء كا

ابن كثير بإبدال الياء همزة مضمومة.

# ۞﴿ أَن تَّبَدَّلَ ﴾

البزي بتشديد التاء وصلاً. وله من الطيبة فيها وجمان: التشديد والتخفيف للتاء.

# الله بيُوتَ ﴾

ابن كثير بكسر الباء.

### ﴿ إِنَاهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير

# ﴿ فَسَلُوهُنَّ ﴾

ابن كثير بالنقل.

# 

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

 تُرْجِى مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُغُوى إِلَيْكَ مَن تَشَآءً وَمَن ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحٍ عَلَيْكَ ۚ ذَالِكَ أَدْنَىٰٓ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا ءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ۞ لَّا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنُ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَلهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَغْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤُذِى ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْي مِنكُمْ ۖ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحِي مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَّـَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓاْ أَزْوَاجَهُ مِنْ

بَعْدِهِۦٓ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمۡ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ۞ إِن تُبْدُواْ

شَيًّا أُو تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ٥

425

٥٠ ﴿ أَبُنَا • إِخُونِهِنَّ ﴾ البزي بتسهيل الأولى. وقنبل له فيها وجهان التسهيل

﴿ أَبْنَآءِ إِخُوانِهِنَّ ﴾ والإبدال ياءً مع المد المشبع، والأول أرجح.

﴿ أَبْنَآءِ يَخُونِهِنَّ ﴾ ولقنبل من الطيبة ثلاثة أوجه: التسهيل للثانية، والإبدال، والحذف للأولى.

﴿ أَبْنَآءِ يَخَوَاتِهِنَّ ﴾ ابن كثير بالإبدال ياءً للهمزة الثانية.

الله عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآبِهِنَّ وَلَا أَبْنَآبِهِنَّ وَلَاۤ إِخْوَانِهنَّ وَلَا أَبُنَاءِ إِخُوانِهِنَّ وَلَا أَبُنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَابِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُنَّ ۗ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۞إِنَّ ٱللَّهَ وَمَكَبٍكَتَهُ ويُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَــَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهِمْ عَذَابًا مُّهِينَا ١ وَٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُّبِينَا ١ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَالِكَ أَدْنَىۤ أَن يُعۡرَفُنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ ۞ لَّبِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغُرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ١ مَّلُعُونِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوا مِن قَبُلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبُدِيلًا ١

يَسْئَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَمَا يُدُريكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَريبًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمُ سَعِيرًا ۞ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا ۗ لَّـا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۞ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّار يَقُولُونَ يَلَيْتَنَآ أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا ﴿ رَبَّنَآ ءَاتِهِمُ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا ١٠ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوْاْ مُوسَىٰ فَبَرَّأُهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ ۚ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا ۞ يَـٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدَا ۞ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ١ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ ۗ إِنَّهُ و كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۞ لِّيعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠

١ كثيرًا ابن كثير بالثاء بدل الباء.

سُورَة سبأ

# سُورَة سبأ

مد التعظيم من الطيبة

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْآخِرَةِ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ ۗ قُلُ بَلَى وَرَبِّى لَتَأُتِيَنَّكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ ۗ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابِ مُّبِينِ ۞ لِّيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ ۚ أَوْلَتِهِكَ لَهُم مَّغْفِرَةُ وَرِزْقُ كَرِيمُ ٥ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَتِنَا مُعَجِزِينَ أُوْلَنْبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمٌ ۞ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِيَّ أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِيٓ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْعَزيز ٱلْحَمِيدِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلَّكُمْ عَلَىٰ رَجُل يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ۞

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

أَنْ مُعَجِّزِينَ ﴾ ابن كثير بحذف الألف وتشديد الجيم.

٥ ﴿ كِسْفًا ﴾

ابن كثير بإسكان السين.

﴿ ٱلسَّمَا ﴿ إِن ﴾

البزي بتسهيل الأولى. وقنبل له فيها وجمان التسهيل

﴿ ٱلسَّمَاءِ إِن ﴾

والإبدال ياءً مع المد المشبع، والأولُ أرجح.

﴿ ٱلسَّمَآءِ يَن ﴾

ولقنبل من الطيبة ثلاثة أوجه: التسهيل للثانية، والإبدال، والحذف للأولى.

الله ﴿ يَدَيْهِ عَ ﴾

﴿ نُذِقَهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير

الله كَالْجُوَابِ ﴾

ابن كثير بإثبات الياء وصلاً ووقفاً.

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُم بِهِ عِنَّةً ۗ بَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ۞ أَفَلَمْ يَرَوْاْ إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِن نَّشَأُ نَخُسِفُ بهمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۞ ۞ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضَلّا ۗ يَجِبَالُ أُوبِي مَعَهُ و وَٱلطَّيْرَ ﴿ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ۞ أَنِ ٱعْمَلُ سَابِغَتِ وَقَدِّرُ فِي ٱلسَّرُدِ ۗ وَٱعْمَلُواْ صَالِحًا ۗ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۖ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ ۗ وَمِنَ ٱلْجِنَّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِۦ ۗ وَمَن يَزغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِير اللَّهُ يَعْمَلُونَ لَهُو مَا يَشَآءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُوَابِ وَقُدُور رَّاسِيَتٍ ۚ ٱعْمَلُوٓاْ ءَالَ دَاوُودَ شُكْرًا ۚ وَقَلِيلُ مِّنْ عِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ ٣ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ ٓ إِلَّا دَآبَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ وَ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١

#### صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

### ١

البزي بفتح الهمزة وصلاً، وقنبل بإسكانها ﴿ لِسَبَّأَ ﴾.

#### ﴿ مَسَاكِنِهِمُو ﴾

ابن كثير بفتح السين وألف بعدها وكسر الكاف.

# ش﴿ أُكُلِ ﴾

ابن كثير بإسكان الكاف.

#### ﴿ يُجَازَىٰ ﴾

ابن كثير بالياء المضمومة وفتح

# ﴿ ٱلْكَفُورُ ﴾

ابن كثير بضم الراء.

#### الله ﴿ بَعِدُ ﴾

ابن كثير بحذف الألف وتشديد العين وكسرها.

# ۞﴿ صَدَقَ ﴾

ابن كثير بتخفيف الدال.

### ﴿ فَٱتَّبَعُوهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

# 

ابن كثير بضم اللام وصلاً.

لَقَدُ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ ۖ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالٍ ۗ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشۡكُرُواْ لَهُو ۚ بَلۡدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ا فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطِ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلِ اللهِ ذَلِكَ جَزَيْنَهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلَ نُجَزِيَّ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ١

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَلهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ للسِّيرُواْ فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ١

فَقَالُواْ رَبَّنَا بِعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ فَجَعَلْنَهُمُ أُحَادِيثَ وَمَزَّقُنَاهُمُ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَتٍ لِّكُلِّ

صَبَّارِ شَكُورِ ١ وَلَقَدُ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ و فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ وَمَا كَانَ لَهُ و عَلَيْهِم مِّن سُلْطَن

إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ ۗ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۞ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا

لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ و مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ٣

وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ ٓ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ و ۚ حَتَّى إِذَا فُرَّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُواْ ٱلْحَقَّ ۗ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ۞ ۞ قُلُ مَن يَرُزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ قُل ٱللَّهُ ۗ وَإِنَّآ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١ قُل لَّا تُسْعَلُونَ عَمَّآ أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْعَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٥ قُلْ يَجُمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحُقّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ ۞ قُلُ أَرُونِيَ ٱلَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِۦ شُرَكَآءً ۖ كَلَّا ۚ بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ٥ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَغُخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةَ وَلَا تَسْتَقُدِمُونَ ٣ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُّؤُمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبَّهِمُ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لَوۡلَآ أَنتُمۡ لَكُنَّا مُؤۡمِنِينَ ٣

الله عَنْهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير. ﴿ ٱلْقُرَانِ ﴾ ابن كثير بالنقل.

الله ﴿ يَدَيْهِ ٤ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُوۤاْ أَنَحۡنُ صَدَدُنَكُمۡ عَن ٱلْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُم ۗ بَلُ كُنتُم مُّجُرمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكۡرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَّكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ ٓ أَندَادَا ۚ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ ۚ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَلَ فِي أَعْنَاق ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۗ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ عَظِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالَا وَأَوْلَادَا وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ۞ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَمَآ أُمْوَالُكُمْ وَلَا أُولَادُكُم بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلُفَيِّ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَنِيِكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ١ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِيَ ءَايَتِنَا مُعَجِزِينَ أَوْلَتِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُ لَهُو ۖ وَمَآ أَنفَقُتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخُلِفُهُ وَ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ

﴿ مُعَجِّزينَ ﴾ ابن كثير بحذف الألف وتشديد الجيم.

## الله المُحْدُدُهُمُو ﴾

### ﴿ نَقُولُ ﴾

ابن كثير بالنون بدل الياء

### ﴿ أُهَلَوُ لَآ • إِيَّاكُمُ و ﴾

البزي بتسهيل الأولى، وقنبل له فيها وجهان التسهيل للثانية

### ﴿ أَهَلَوُ لَآءِ إِيَّاكُمُ و ﴾

والإبدال ياءً مع المد المشبع، والأول أرجح.

### ﴿ أَهَلَوُ لَآءِ يَيَّاكُمُو ﴾

ولقنبل من الطيبة ثلاثة أوجه: التسهيل للثانية، والإبدال، والحذف للأولى.

## ﴿ أَجُرِي ﴾

ابن كثير بإسكان الياء وصلاً و و قفاً.

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَنبِكَةِ أَهَنَوُلآءِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعۡبُدُونَ ١٠ قَالُواْ سُبۡحَلٰنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم ۗ بَلُ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْحِبَنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ۞ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعَا وَلَا ضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ ءَايَتُنَا بَيّنَتٍ قَالُواْ مَا هَنذَآ إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَاذَآ إِلَّا إِفْكُ مُّفْتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمۡ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَمَا ءَاتَيْنَهُم مِّن كُتُبِ يَدُرُسُونَهَا ۗ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرِ ۞ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِي ۗ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۞ ۞ قُلُ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ ۗ أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ۞ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أُجْرِ فَهُوَ لَكُمْ ۗ إِنْ أُجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءِ شَهِيدٌ ۞ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَقُذِفُ بِٱلْحَقّ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ۞

433

### سُورَة فاطر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَكَيِكَةِ رُسُلًا أُوْلِىٓ أَجْنِحَةِ مَّثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ مَيْزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ عَلَيْ مُسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ ۦ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُواْ بَعْمَتُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلُ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِن نَعْمَتُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلُ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِن السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَا هُو فَا فَأَنَى تُؤُفَّكُونَ ۞ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَا هُو ۖ فَأَنَى تُؤُفَّكُونَ ۞

سُورَة فاطر

﴿ يَشَآءُ وِنَّ ﴾ ابن كثير على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة،

وهو المقدم للبزي. والتسهيل وهو المقدم لقنبل

﴿ يَشَآءُ إِنَّ ﴾ والوجمان في الطيبة.

رَّ ﴿ نِعُمَه ﴾ ابن كثير وقفاً بالهاء.

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ ۗ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ۞إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ ولِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَب ٱلسَّعِيرِ ۞ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۞ أَفَمَن زُيّنَ لَهُو سُوٓهُ عَمَلِهِ عَمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَنَا ۖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ ۗ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۞ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقُنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَٰلِكَ ٱلنُّشُورُ ٥ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ وَ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُوْلَنَبِكَ هُوَ يَبُورُ ١ وَٱللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجَا ۚ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرهِ ۚ إِلَّا فِي كِتَابِ ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١

الم ﴿ فَٱتَّخِذُوه و ﴾

٥ ﴿ فَرَءَاهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

١٥ ﴿ ٱلرِّيحَ ﴾

ابن كثير بإسكان الياء وحذف

﴿ فَسُقَنَّكُهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ مَّيْتِ ﴾

ابن كثير بإسكان الياء.

الَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ اللَّهِ عِلَيْهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَمَا يَسْتَوى ٱلْبَحْرَانِ هَلْذَا عَذْبُ فُرَاتُ سَآبِغُ شَرَابُهُ و وَهَلْذَا مِلْحُ أُجَاجُ اللَّهِ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحُمَّا طَرِيَّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةَ تَلْبَسُونَهَا اللَّ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضَٰلِهِ - وَلَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ١٠ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۗ كُلُّ يَجْرى لِأَجَل مُّسَمَّى ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ ۚ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ۞ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْ كِكُمْ ۗ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثُلُ خَبِيرِ ۞ ۞ يَٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ إِن يَشَأُ يُذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ١ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ١ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخْرَى ۚ وَإِن تَدْعُ مُثَقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَيْ ۚ إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُم بِٱلۡغَيۡبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفُسِهِ عَ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١

الله فيه الله

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

١٤٠٤ أَلُفُقَرَآءُ ولَى ﴾

ابن كثير على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم للبزي والتسهيل وهو المقدم لقنبل

﴿ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَىٰ ﴾ والوجمان في الطيبة.

الله ﴿ مِنْهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۞ وَلَا ٱلظُّلُمَتُ وَلَا ٱلنُّورُ ﴿ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ۞ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَحْيَآءُ وَلَا ﴿ ٱلْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءً ۗ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ۞ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۞ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِٱلزُّبُرِ وَبِٱلْكِتَبِ ٱلْمُنِيرِ ۞ ثُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۗ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَمْرَتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ ٱلْجَبَالِ جُدَدُ بيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِ وَٱلْأَنْعَمِ مُخْتَلِفُ أَلْوَنْهُ و كَذَلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتَوُا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَنبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقُنَاهُمُ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ١ لِيُوَقِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ عَ ۚ إِنَّهُ و غَفُورٌ شَكُورٌ ٣

## ١٤ ﴿ ٱلْعُلَمَنَوُاْ وِنَّ ﴾

ابن كثير على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم للبزي. والتسهيل وهو المقدم لقنبل

﴿ ٱلْعُلَمَتَؤُاْ إِنَّ ﴾ والوجمان في الطيبة.

الله ﴿ يَدَيْهِ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله وَلُؤُلُو ﴾

ابن كثير بتنوين كسر.

(المرافقية عليه الم

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَٱلَّذِيٓ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ١ ثُمَّ أُوْرَثُنَا ٱلْكِتَابَ اللَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمُ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ١ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنُ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُواً وَلِبَاسُهُمُ فِيهَا حَرِيرٌ ١ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَ ۗ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ عَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمُ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمُ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجُزِى كُلَّ كَفُورِ ١ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أُخْرِجُنَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أَوَ لَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ۖ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَّصِيرِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِمُ غَيْبٍ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ و عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٣

الله فَعَلَيْهِ عَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ابن كثير بالهاء وقفاً. ﴿ مِّنْهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

السَّيِّئُ وِلَّا ﴾

ابن كثير على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم للبزي. والتسهيل وهو المقدم لقنبل

> ﴿ ٱلسَّيِّئُ الَّا ﴾ والوجمان في الطيبة.

﴿ سُنَّه ﴾ ﴿ لِسُنَّه ﴾ معاً ابن كثير بالهاء وقفاً.

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُو ۗ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتَا ۗ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفُرُهُمُ إِلَّا خَسَارًا ١٠ قُلُ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ أَمْ ءَاتَيْنَكُهُمْ كِتَلَبًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ١٠٥٥ اللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا ۚ وَلَبِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنُ بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ و كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١ وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأَمَمِ مَ فَلَمَّا جَآءَهُمُ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمُ إِلَّا نُفُورًا ١٠ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّتِي ۚ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِۦ ۚ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ ۚ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۗ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحُويلًا ۞ أَوَ لَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ ومِن شَىْءِ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلأَرْضِ إِنَّهُ و كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ١

وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهُرهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمۡ إِلَىۤ أَجَل مُّسَمَّى ۖ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بعِبَادِهِ عَصِيرًا ١

## سُورَة يس

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

يس اللهُ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ اللهِ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ اللهُ ا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ تَنزيلَ ٱلْعَزيزِ ٱلرَّحِيمِ ۞ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَلْفِلُونَ ۞ لَقَدُ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰٓ أَكۡتُرهِمۡ فَهُمۡ لَا يُؤُمِنُونَ ۞ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعۡنَاقِهِمۡ أَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ١ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ا وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ا إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكْرَ وَخَشِيَ ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ ۗ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ۞ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا

قَدَّمُواْ وَءَاثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ ٣

١٤٠٠ جَا أَجَلُهُمُو ﴾ البزي بإسقاط الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى. وقنبل له وجمان بتسهيل الثانية وهو المقدم في الأداء.

﴿ جَآءَ أَجَلُهُمُو ﴾ والإبدال ألفأ

﴿ جَآءَ اجَلُهُمُو ﴾

ولقنبل من الطيبة ثلاثة أوجه: التسهيل للثانية، والإبدال، والحذف للأولى. سورة يس

﴿ يِسَ ۞ وَٱلْقُرَانِ ﴾ البزى من الشاطبية الإظهار، ومن الطيبة وجمان: الإظهار،

ابن كثير بالنقل.

الله ﴿ سِرَاطِ ﴾ قنبل ولقنبل من الطيبة وجمان: بالسين والصاد.

٥ ﴿ تَنزِيلُ ﴾ ابن كثير بضم اللام وصلاً.

﴾ معاً. ابن كثير بضم السين. ﴿ عَأْنَذَرْتَهُمُو ﴾ ابن كثير بالتسهيل للثانية.

الله ﴿ فَبَشِّرْهُ و ﴾ الله ﴿ أَحْصَيْنَكُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

ملاحظة: آية ۞﴿ يَمْسَ ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فلا يُعد لابن كثير.

وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ا إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُوٓاْ اللَّهُ إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ١ قَالُواْ مَا أَنتُمُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُنَا وَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ۞ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّآ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ۞ وَمَا عَلَيْنَآ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ قَالُوٓاْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۖ لَيِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرُجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمُ ۞ قَالُواْ طَنبِرُكُم مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِّرْتُم ۚ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۞ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ ٱتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْئَلُكُمْ أُجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ ۞ وَمَا لِيَ لَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ ٓ ءَالِهَةً إِن يُردُنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُرِّ لَّا تُغْن عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ ۞ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ إِنِّي عَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَٱسْمَعُونِ ٥ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ ۗ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ الله بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَني مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

المرز أُدبن ﴾

ابن كثير بالتسهيل للثانية.

الم وَإِلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ ءَأَتَّخِذُ ﴾

ابن كثير بالتسهيل للثانية.

﴿ إِنِّي ﴾

ابن كثير بفتح الياء وصلاً.

﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ عِنْ بَغْدِهِ عِن جُندٍ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ۞ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةَ وَاحِدَةَ فَإِذَا هُمْ خَلْمِدُونَ ۞ يَحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ أَلَمْ يَرَوْاْ كُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أُنَّهُمۡ إِلَيْهِمۡ لَا يَرْجِعُونَ ۞ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعُ لَّــٰدَيْنَا مُحُضَرُونَ ۞ وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ۞ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّتٍ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَبٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ۞ لِيَأْكُلُواْ مِن ثَمَرهِ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ ۚ أَفَلَا يَشُكُرُونَ ۞ سُبْحَانَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُورِجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِن أَنفُسِهِمُ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ۞ وَٱلشَّمْسُ تَجُرِي لِمُسْتَقَرِّ لَّهَا ۚ ذَلِكَ تَقُدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَٱلْقَمَرِ قَدَّرْنَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ١ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَار ۚ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ٥

ابن كثير بتخفيف الميم. الله فَمِنْهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

العِيُونِ ﴾ العِيُونِ ابن كثير بكسر العين.

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ابن كثير بضم الراء. ﴿ قَدَّرُنَّكُ اللَّهُ اللَّهِ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَءَايَةُ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ١ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ١٠ وَإِن نَّشَأَ نُغُرِقُهُمْ فَلَا صَريخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ۞ إِلَّا رَحْمَةَ مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَىٰ حِين ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنُطْعِمُ مَن لَّوۡ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ وَ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ١ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَا ا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ١ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمُ يَنسِلُونَ ۞ قَالُواْ يَوَيُلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرُقَدِنَا ۗ هَاذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَانُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّـدَيْنَا هُحُضَرُونَ ١ فَٱلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ٥

الله ﴿ يَخَصِّمُونَ ﴾ ابن كثير بفتحها.

٥ ﴿ مَّرْقَدِنَا هَاذَا ﴾ ابن كثير بلا سكت.

ابن كثير بإسكان الغين.

المنظم المناكزة المنا ابن كثير بضم النون وصلاً.

الله ﴿ سِرَاظٌ ﴾

السِّرَط ﴾ قنبل بالسين فيها. ولقنبل من الطيبة وجمان: بالسين والصاد.

﴿ جُبُلًا ﴾

ابن كثير بضم الجيم والباء وتخفيف اللام.

الله ﴿ نَّعَمِّرُهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ نَنكُسُهُ و ﴾

ابن كثير بفتح النون الأولى واسكان النون الثانية، وتخفيف الكاف وضمها، ومدها صلة.

> الله ﴿ وَقُرَانُ ﴾ ابن كثير بالنقل.

صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجُنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَاكِهُونَ ٥ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ ۞ لَهُمْ فِيهَا فَكِهَةُ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ۞ سَلَمُ قَولًا مِّن رَّبِّ رَّحِيمٍ ۞ وَٱمْتَازُواْ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٥ أَلَمْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَابَنِيٓ ءَادَمَ أَن لَّا

تَعۡبُدُواْ ٱلشَّيۡطَنَ ۗ إِنَّهُ و لَكُمۡ عَدُوٌّ مُّبِينُ ۞ وَأَنِ ٱعۡبُدُونِي ٓ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ۞ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلَّا كَثِيرًا ۗ أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴿ هَاذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللّل أَفُواهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰۤ أَعْيُنِهِمۡ فَٱسۡتَبَقُواْ

ٱلصِّرَطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ١ وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخُنَهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ۞ وَمَن نُّعَمِّرُهُ

نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقَ ۚ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ۞ وَمَا عَلَّمْنَهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُوٓ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ۞ لِّيُنذِرَ مَن

كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ١

أُوَ لَمْ يَرَوْاْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتُ أَيْدِينَآ أَنْعَمَا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ١ وَذَلَّلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ا وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ا وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ۞ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ ۞ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۗ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ أُوَ لَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أُنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ١ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُو ۖ قَالَ مَن يُحَى ٱلْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمُ ۞ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمٌ اللَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ۞ أَوَ لَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَدِرِ عَلَىٰٓ أَن يَخُلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ۞ إِنَّمَاۤ أَمْرُهُوٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ و كُن فَيَكُونُ ۞ فَسُبْحَنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١

﴿ خَلَقْنَاهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ مِنْهُ وَ ﴾

الله والميد الله

ابن كثير بصلة هاء الضمير

## سُورَة الصافات

إدغام الراء واللام من الطيبة

سورة الصافات

ابن كثير بكسر التاء بلا

وتخفيف الميم.

اله ﴿ بِزِينَةِ ﴾

٥ ﴿ يَسْمَعُونَ ﴾ ابن كثير بإسكان السين

المرافق الهوا أُوتَا له

ابن كثير بتسهيل الهمزة الثانية في الكلمتين.

﴿ مُتُنَا ﴾

ابن كثير بضم الميم.

الله السراط كه

قنبل بالسين. ولقنبل من الطيبة وجمان: بالسين والصاد.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلصَّنَّفَّتِ صَفًّا ۞ فَٱلرَّاجِرَاتِ زَجْرًا ۞ فَٱلتَّالِيَاتِ ذِكُرًا ا إِنَّ إِلَاهَكُمْ لَوَاحِدٌ ١ رَّبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْحَالِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ ٥ إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكُوَاكِبِ ۞ وَحِفُظًا مِّن كُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدٍ ۞ لَّـا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقُذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ۞ دُحُورًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ۞ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ وشِهَابٌ ثَاقِبٌ ۞ فَٱسْتَفْتِهِمُ أَهُمُ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّن خَلَقُنآ ۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينِ لَـازِبِ ۞ بَلُ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۞ وَإِذَا ذُكِّرُواْ لَا يَذْكُرُونَ ۞ وَإِذَا رَأُواْ ءَايَةَ يَسْتَسْخِرُونَ ۞ وَقَالُوٓا إِنْ هَاذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ أَعِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا أَعِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۞ أَوَ ءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ۞ قُلْ نَعَمُ

وَأُنتُمۡ دَاخِرُونَ ۞ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةُ وَاحِدَةُ فَإِذَا هُمۡ يَنظُرُونَ ﴿ وَقَالُواْ يَاوَيْلَنَا هَاذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ هَاذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي

كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ۞ ۞ ٱحۡشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَ ٓ جَهُمۡ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ۞ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْجَحِيمِ ٣ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ ١

١٤٥٥ لَآ تَنَاصَرُونَ ﴾

البزي بتشديد التاء مع المد وله من الطيبة فيها وجمان: التشديد والتخفيف للتاء.

مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ۞ بَلْ هُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ۞ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ ۞ قَالُوٓاْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَن ٱلْيَمِينِ ۞ قَالُواْ بَل لَّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ ۖ بَلُ كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ ۞ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ إِنَّا لَذَابِقُونَ ۞ فَأَغُويْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَوِينَ ا فَإِنَّهُمْ يَوْمَبِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَفْعَلُ اللَّهِ مُشْتَرِكُونَ اللَّهِ إِنَّا كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ١ إِنَّهُمْ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ٥ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُوٓاْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرِ مَّجُنُونِ ٥ بَلْ جَآءَ بِٱلْحَقّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِنَّكُمْ لَذَآبِقُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ١ وَمَا تُجُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلمُخْلَصِينَ ۞ أُوْلَتبِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ۞ فَوَاكِهُ وَهُم مُّكْرَمُونَ ۞ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ عَلَىٰ سُرُرِ مُّتَقَابِلِينَ ۞ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينِ ۞ بَيْضَآءَ لَذَّةِ لِّلشَّربِينَ ا فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ اللَّهِ مَا عَنْهَا يُنزَفُونَ اللَّهِ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ

المرازية اله ابن كثير بالتسهيل للثانية.

المُخْلِصِينَ ﴾ ابن كثير بكسر اللام.

ٱلطَّرْفِ عِينُ ۞ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ۞ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ

عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ۞ قَالَ قَابِلُ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينُ ۞

لة ميم الجمع

لختلف فيه

المَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ ﴾

ابن كثير بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ أَ•ذَا ﴾ ﴿ أَ•نَا ﴾

ابن كثير بتسهيل الهمزة الثانية في الكلمتين.

﴿ مُتُنَا ﴾

ابن كثير بضم الميم.

٥ ﴿ فَرَءَاهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

يَقُولُ أَعِنّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ۞ أَعِذَا مِتُنَا وَكُنّا تُرَابَا وَعِظَمًا أَعِنّا لَمَدِينُونَ ۞ قَالَ هَلُ أَنتُم مُّطَلِعُونَ ۞ فَاطَلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجُحِيمِ ۞ قَالَ تَٱللّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ ۞ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ۞ أَفَمَا خَنُ بِمُعَذَّبِينَ ۞ إِنَّا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَى وَمَا خَنُ بِمُعَذَّبِينَ ۞ إِنَّ مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَى وَمَا خَنُ بِمُعَذَّبِينَ ۞ إِنَّ هَوْتَتَنَا ٱلْأُولَى وَمَا خَنُ بِمُعَذَّبِينَ ۞ إِنَّ هَمْ الْمُونَ الْمُعْولِ هَلَا اللّهُو الْمُؤرُ ٱلْعَظِيمُ ۞ لِمِثْلِ هَلذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَمِلُونَ ۞ أَذَالِكَ خَيْرٌ ثُرُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُومِ ۞ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتُنَةً لَلْمُولِ مَنْهَا لَلْمُولِ مَنْهَا اللّهَيَطِينِ ۞ فَإِنَّهُمْ لَاكِلُونَ مِنْهَا لَلْمُؤرِ مَنْهَا ٱلْبُطُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ فَمَا عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِن هَمَاكُونَ مَنْهَا الْبُطُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِن فَمَا إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجُحِيمِ ۞ إِنَّهُمْ أَلْفُواْ حَمْمُ الْقَوْلُ الْمُولُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِن فَالْمُوا فَاللّهُ مُنَا إِلَى الْجُحِيمِ ۞ إِنَّهُمْ أَلْفُواْ حَمْمُ لَا لَهُ عَلَيْهَا لَشُوبًا مِن الشَّيَعِيمِ ۞ فَمَالِكُونَ مِنْهَا الْمُؤُونُ ۞ ثُمَّ إِلَى الْجُحِيمِ ۞ إِنَّهُمْ أَلْفُواْ حَمْمِيمِ ۞ فَمَا إِنَّهُمْ أَلْفُواْ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجُحِيمِ ۞ إِنَّهُمْ أَلْفُواْ حَمْمُ لَلِكَى الْجُحِيمِ ۞ إِنَّهُمْ أَلْفُواْ مَنْهَا إِلَى الْجُحِيمِ ۞ إِنَّهُمْ أَلْفُواْ

ءَابَآءَهُمْ ضَآلِّينَ ۞ فَهُمْ عَلَىٰ ءَاثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ۞ وَلَقَدْ

ضَلَّ قَبْلَهُمُ أَكْثَرُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرينَ

اللَّهُ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ اللَّهِ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

المُخْلِصِينَ ﴾ المُخْلِصِينَ ﴾ ابن كثير بكسر اللام.

الله ﴿ وَنَجَّيْنَكُهُ و ﴾

ابن كثير ً بصلة هاء الضمير.

ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَلَقَدُ نَادَنْنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴿ وَلَقَدُ نَادَنْنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴿ وَخَبَيْنَكُ وَأَهْلَهُ ومِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿

﴿ عَلَيْهِ ٤ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الأبيه الم

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

اً بفكا ﴾

ابن كثير بالتسهيل.

الله عَنْهُ وَ ﴾

المالية على المالية ال

﴿ فَأَلْقُوهُ ١

الله ﴿ فَبَشَّرْنَاهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

الله ﴿ يَابُنَيَّ ﴾

ابن كثير بكسر الياء وصلاً.

﴿ إِنِّي ﴾ معاً.

ابن كثير بفتح الياء وصلاً.

﴿ يَنَأَبُه ﴾

ابن كثير بالهاء وقفاً.

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ و هُمُ ٱلْبَاقِينَ ۞ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ سَلَمٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجُزى ٱلْمُحْسِنِينَ ا إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثُمَّ أَغُرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ ٥ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ - لَإِبْرَهِيمَ ۞ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ و بِقَلْبِ سَلِيمٍ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاذَا تَعْبُدُونَ ۞ أَبِفْكًا ءَالِهَةَ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ۞ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلتُّجُومِ ۞ فَقَالَ إِنِّى سَقِيمٌ ۞ فَتَوَلَّوْاْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ۞ فَرَاغَ إِلَىٰ ءَالِهَتِهِمُ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۞ مَا لَكُمُ لَا تَنطِقُونَ ١ فَرَاغَ عَلَيْهِمُ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ ﴿ فَأَقْبَلُوۤ ا إِلَيْهِ يَزفُّونَ ا قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ا وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ا قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ و بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ا فَأَرَادُواْ بِهِ عَلَى الْجَحِيمِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ۞ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۞ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ فَبَشَّرْنَكُ بِغُلَمٍ حَلِيمِ اللهِ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ قَالَ يَابُنَيَّ إِنِّي أُرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِيّ أَذْبَحُكَ فَٱنظُرُ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَـٰٓأَبَتِ ٱفْعَلَ مَا تُؤْمَرُ ۖ

سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ١

ميم الجمع صلة هاء الض

المختلف فيه

فَلَمَّآ أَسُلَمَا وَتَلَّهُ ولِلْجَبِينِ ﴿ وَنَدَيْنَهُ أَن يَآإِبُرَهِيمُ ۞ قَلَمَّآ أَسُلَمَا وَتَلَّهُ وَلَا يَآلِئُوهِيمُ ۞ قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّءُيَآ ۚ إِنَّا كَذَلِكَ نَجُزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّ

هَنَا لَهُوَ ٱلْبَلَتَوُا ٱلْمُبِينُ ۞ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمِ ۞

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ سَلَمٌ عَلَى إِبْرَهِيمَ ۞ كَذَالِكَ

نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿

وَبَشَّرْنَهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيَّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَبَارَكُنَا عَلَيْهِ وَبَارَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرَيَّتِهِمَا مُحُسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ عُمْبِينُ

﴿ وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا

مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ٥ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَالِبِينَ ١

وَءَاتَيْنَاهُمَا ٱلْكِتَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ ۞ وَهَدَيْنَاهُمَا ٱلصِّرَطَ

ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ سَلَامٌ عَلَى

مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۞ إِنَّا كَذَالِكَ نَجُزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّهُمَا

مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ عَبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ عَلَى عَبَلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ قَالَ لِقَوْمِهِ } أَلَا تَتَّقُونَ ﴿ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ

ٱلْخَلِقِينَ ۞ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآبٍكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞

الما وَنَادَيْنَاهُو ﴾

الما ﴿ وَفَدَيْنَاهُ و ﴾

الله ﴿ عَلَيْهِ ﴾ معاً.

الله ﴿ وَبَشَّرْنَكُهُ وَ ﴾ النام و كثير بصلة هاء الضمير

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

شر السّراط ﴾ قنبل بالسين. وهمان: بالسين والصاد.

﴿ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ﴾ ابن كثير بالرفع فيهم جميعاً.

﴿ فَكَذَّ بُوهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ ٱلْمُخْلِصِينَ ﴾ ابن كثير بكسر اللام.

الله ﴿ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

الله نَجَيْنَاهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير

لَكَذِبُونَ ١ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ١

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ۞ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ سَلَمُ عَلَىٰۤ إِلَ يَاسِينَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ خَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ و مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ا وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ إِذْ نَجَّيْنَكُ وَأَهْلَهُ وَ أَجْمَعِينَ اللَّهِ وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزَا فِي ٱلْغَبِرِينَ ۞ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ ۞ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿ وَبِٱلَّيْلِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَإِنَّا يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشُحُونِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المُشَحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ١ فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ا فَلُولًا أَنَّهُ و كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ اللَّهِ لَلَّبِثَ فِي بَطْنِهِ } إلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١ ٥ فَنَبَذُنَّهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ١ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقُطِينِ ۞ وَأُرْسَلْنَهُ إِلَى مِاْئَةِ أُلْفٍ أُوْ يَزِيدُونَ ١ فَامَنُواْ فَمَتَّعُنَهُمْ إِلَىٰ حِينِ ١ فَٱسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبُّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَامِكَةَ إِنَاثَا وَهُمْ شَلِهِدُونَ ١ أَلَا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ١ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ

الله فَنَبَذْنَكُ وَ اللهُ وَ الله ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير

فيه صلة ميم الجمع صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۞ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ أَمْ لَكُمْ سُلَطَنُ مُّبِينُ ۞ فَأَتُواْ بِكِتَبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ و وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبَا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ۞ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ۞ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَتِنِينَ ١ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ١ وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُو مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ١ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآفُّونَ ١ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ ۞ وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ ۞ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ فَكَفَرُواْ بِهِۦۗ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١٠ وَلَقَدُ سَبَقَتُ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ا إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ إِنَّا جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينِ ۞ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ۞ أُفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ١ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرينَ ١ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ١ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ

سُورَة ص

يُبْصِرُونَ ١ شُبْحَنَ رَبُّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَمُ

﴿ تَذَّكُرُونَ ﴾ ابن كثير بتشديد الذال.

اَن کثیر بکسر اللام. ابن کثیر بکسر اللام. آگ ﴿ عَلَیْهِ عَلِیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلِیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِی

عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿

سُورَة ص

ابن كثير بالنقل.

٥ ﴿ وٱلْقُرَانِ ﴾

# ٨ ﴿ أُونزلَ ﴾

ابن كثير بالتسهيل للثانية.

## اللَّهُ اللَّهُ

ابن كثير بفتح اللام دون همزة وفتح التاء.

### ۞﴿ هَنَوُ لَا ۗ إِلَّا ﴾

البزي بتسهيل الأولى. وقنبل له فيها وجهان التسهيل للثانية

## ﴿ هَنَّؤُلَّاءِ إِلَّا ﴾

والإبدال ياءً مع المد المشبع، والأول أرجح.

## ﴿ هَنَوُلآءِ يَلَّا ﴾

وله من الطيبة ثلاثة أوجه التسهيل للثانية، والإبدال، والحذف للأولى.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ۞ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ۞ كُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ فَنَادَواْ وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ۞ وَعَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُم ۗ وَقَالَ ٱلْكَلْفِرُونَ هَٰذَا سَحِرٌ كَذَّابٌ ۞ أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَهَا وَحِدًا ْ إِنَّ هَاذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ٥ وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰ ءَالِهَتِكُمُ ۗ إِنَّ هَلَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ١٠ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَاذَآ إِلَّا ٱخْتِلَقُ ۞ أَعُنزلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنُ بَيْنِنَا ۚ بَلُ هُمۡ فِي شَكِّ مِّن ذِكْرِي ۚ بَل لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ ۞ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَحْمَةِ رَبّكَ ٱلْعَزيز ٱلْوَهَّابِ ا أَمْ لَهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ فَلْيَرْتَقُواْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا لَا يَنْهُمَا ۗ فِي ٱلْأَسْبَبِ ۞ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ ۞ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ ٣ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ ۚ أَوْلَتِهِكَ ٱلْأَحْزَابُ ٣ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ١ وَمَا يَنظُرُ هَـٰٓ وُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةَ وَاحِدَةَ مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ ١ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهِ

ملاحظة: آية ۞﴿ ذِي ٱلذِّ كُرِ ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فلا يُعد لابن كثير.

ٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱذۡكُرْ عَبۡدَنَا دَاوُودَ ذَا ٱلْأَيْدِ ۗ إِنَّهُوٓ أُوَّابُ ١ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ و يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ ۞ وَٱلطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَّـهُ وَأَوَّابُ ۞ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ و وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ١٠٥٥ وَهَلُ أَتَلكَ نَبَوُّا ٱلْخُصْمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُودَ فَفَرْعَ مِنْهُمُ ۗ قَالُواْ لَا تَخَفُ ۗ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضِ فَٱحْكُم بَيْنَنَا بٱلْحَقّ وَلَا تُشْطِطْ وَٱهْدِنَا إِلَى سَوَآءِ ٱلصِّرَاطِ ۞ إِنَّ هَاذَآ أَخِي لَهُ و تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةُ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ﴿ قَالَ لَقَدُ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ عَلَىٰ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَقَلِيلُ مَّا هُمُ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَٱسۡتَغۡفَرَ رَبَّهُ و وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ۞ فَغَفَرْنَا لَهُ و ذَالِكَ ۗ وَإِنَّ لَهُ و عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَعَابِ ٥ يَدَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ اللهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ

السِّرَط ﴾ قنبل بالسين. ولقنبل من الطيبة وجمان: بالسين والصاد.

الم ولى نَعْجَةُ ﴾ ابن كثير بإسكان الياء وصلاً

الله فَتَنَّاهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۚ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ۞ أَمْ نَجُعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ خَعْلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ﴿ كِتَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَارِكُ لِّـيَدَّبَّرُوٓاْ ءَايَتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ ۚ نِعْمَ ٱلْعَبُدُ إِنَّهُ وَ أَوَّابُ ۞ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّفِنَتُ ٱلْجِيَادُ ۞ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكُر رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ﴿ رُدُّوهَا عَلَيٌّ ۖ فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيّهِ عَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِّن بَعْدِيٓ اللَّهِ اللَّهِ الْوَهَّابُ ١ فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجُرى بِأَمْرِهِ وَخَآءً حَيْثُ أَصَابَ اللهَ وَٱلشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّآءِ وَغَوَّاصٍ ١ وَءَاخَرينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ١ هَنَا عَطَآؤُنَا فَٱمْنُنَ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْر حِسَابِ وَإِنَّ لَهُ وعِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَعَابِ ٥ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَآ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ٓ أَنِّي مَسَّىٰ ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱرْكُضْ بِرجُلِكَ ۗ هَاذَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ١٠٠٠ اللهِ

# الزُلْنَهُ ﴿ أَنزَلْنَهُ ﴿ إِنَّ الْمَالُهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّلَّالِمُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### الله ﴿ عَلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير

## الله ﴿ إِنِّي أَحْبَبْتُ ﴾

ابن كثير بفتح الياء وصلاً.

## السُّؤْقِ ﴾ إلسُّؤْقِ

قنبل وجمان بإبدال الواو همزة ساكنة، وهو المقدم، وابدال الواو همزة مضمومة وبعدها واو مدية

# ﴿ بِٱلسُّؤُوقِ ﴾

والوجمان في الطيبة.

### ﴿ وَعَذَابِ ١٠٠٥ أَرُكُضُ ﴾

ابن كثير بضم نون التنوين وصلاً. ولقنبل من الطيبة وجمان: الضم والكسر.

﴿ عَبْدَنَا ﴾

ابن كثير بفتح العين وإسكان الباء وحذف الألف على الإفراد.

الله ﴿ وَجَدُنَّاهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ابن كثير بالياء بدل التاء. الله ﴿ فَلَيَذُوقُوهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِيَّالِيَّالِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيَّالِي اللهِ اللهُ اللهِ الل ابن كثير بصلة هاء الضمير. ﴿ وَغَسَاقٌ ﴾ ابن كثير بتخفيف السين. ١ الما ﴿ فَزِدُهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَوَهَبْنَا لَهُ ٓ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ اللَّهِ وَخُذُ بِيَدِكَ ضِغْثَا فَٱضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِراً نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَ أَوَّابُ ۞ وَٱذْكُرُ عِبَدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارِ ١ إِنَّا أَخْلَصْنَهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ١٠ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ۞ وَٱذْكُرْ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفُلِ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ۞ هَنَا ذِكُرُ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَعَابِ ا جَنَّتِ عَدْنِ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبُوابُ ٥ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ ۞ ۞ وَعِندَهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَتْرَابُ ۞ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ۞ إِنَّ هَنذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ۞ هَنذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَّ ابِ ٥ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا فَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ٥ هَٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ۞ وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِ ۚ أَزُواجٌ ۞ هَاذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمُ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبَّا بِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ صَالُواٱلنَّارِ ۞ قَالُواْ بَلْ أَنتُمُ لَا مَرْحَبًا بِكُمُ أَنتُمُ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا أَ فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ۞ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَلَا أَفَرِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ ١

وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رَجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَار ١ أَتَّخَذْنَهُمُ سِخُرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ۞ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ﴿ قُلْ إِنَّمَاۤ أَنَاْ مُنذِرٌ ۗ وَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ۞ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ ۞ قُلْ هُوَ نَبَؤَّاْ عَظِيمٌ ۞ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ۞ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَى إِذْ يَغْتَصِمُونَ ۞ إِن يُوحَىٰ إِلَى إِلَّا أَنَّمَاۤ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَبِكَةِ إِنِّي خَلِقُ بَشَرًا مِّن طِينِ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْ لَهُو سَاجِدِينَ ا فَسَجَدَ ٱلْمَكَبِكَةُ كُلُّهُمُ أَجْمَعُونَ ١ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ۞ قَالَ يَاإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسُجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴿ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ۞ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ و مِن طِينٍ ۞ قَالَ فَٱخۡرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعۡنَتِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّين ١ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُنَى إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ۞

الله ﴿ عَنْهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله مِنْ ﴾

ابن كثير بإسكان الياء وصلاً.

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

رُنَّ ﴿ مِّنْهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

المُخْلِصِينَ ﴾ ابن كثير بكسر اللام.

قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ قُلُ مَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَناْ مِنَ ٱلْمُتَكِلِّفِينَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا فِينَ أَجْرٍ وَمَآ أَناْ مِنَ ٱلْمُتَكِلِّفِينَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا فِينَ أَجْرٍ وَمَآ أَناْ مِنَ ٱلْمُتَكِلِّفِينَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا فِينَ اللَّهُ لَمُنَا أَهُو بَعْدَ حِينِ ﴿

### سُورَة الزمر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحُكِيمِ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا اللَّهِ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحُقِّ فَٱعْبُدِ ٱللَّهَ مُحْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ٱلْخَالِصُ وَالَّذِينَ ٱتَخَذُواْ مِن دُونِهِ وَأُولِيَا ءَ مَا أَلا لِللَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَالَّذِينَ ٱتَخَذُواْ مِن دُونِهِ وَأُولِيَا ءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَى إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَعْ كَيْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَى إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَى مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُو كَذِبُ فِى مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُو كَذِبُ كَفَارُ ﴿ لَوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَـدًا لَـاصُطَفَى مِمَا يَقُلُونُ وَلَا لَللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴿ خَلَقَ كَفَّالُ ﴾ وَلَا يَقُلُو مَا يَشَاءُ أَلَا هُو اللَّهُ الْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴿ خَلَقَ لَكُونَ اللَّهُ الْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴿ خَلَقَ لَكُونَ السَّمَونِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقِ اللَّهُ الْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴾ خَلَقَ النَّهَارِ وَيُحَوِّرُ ٱلْغَوْرِيرُ ٱلْغَقَرِ الْسَمَونِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُولِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَر كُلُّ وَيَحْرِيرُ ٱلْغَقَرُ الْمُ اللَّهُ الْعُولِ الْعَوْرِيرُ ٱلْغَقَرُ الْمُعُونِ وَلَا لَكُولُ الْمُولِ الْمَالَةُ الْمُولِ وَلَا لَعْمَلَ اللَّهُ الْعُولِ الْمَالَا لَعُلَى اللَّهُ الْمُولِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُ وَالْعَرَيْزُ ٱلْغَقَرُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُولِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ الْمُولِ الْمُعْرِيلُ الْعَقَلِ الللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِلُهُ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُعُلِّلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُو

ابن کثیر بفتح القاف وصلاً. گُرُ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ مِنْ الفامير.

سورة الزمر

﴿ فِيهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللل

ملاحظة: آية ﴿ وَٱلْحِتَقُ أَقُولُ ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فهي غير معدودة لابن كثير.

ملاحظة: آية ۞﴿ يَخۡتَلِفُونَ ﴾ يعده المكي رأس آية، فهي معدودة لابن كثير.

خَلَقَكُم مِّن نَّفُسِ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَمِ ثَمَنِيَةَ أَزْوَجٍ ۚ يَخُلُقُكُم فِي بُطُونِ أُمَّهَتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْق فِي ظُلْمَتٍ ثَلَثٍ ۚ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ ٱلْمُلْكُ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۞ إِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنيٌّ عَنكُمْ ۗ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرَّ ۗ وَإِن تَشُكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزرُ وَازرَةٌ وزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ و عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ ۞ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُو مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُو نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوٓاْ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيضِلَّ عَن سَبِيلِهِ عَلْ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ ۞ أُمَّنْ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدَا وَقَآبِمَا يَحُذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبّهِۦؖ قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ١

٧ ﴿ يَرْضَهُو ﴾

ابن كثير بضم الهاء مع الصلة.

٨ ﴿ إِلَيْهِ عِ ﴾ معاً.

﴿ مِّنْهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير

﴿ لِّيَضِلَّ ﴾

ابن كثير بفتح الياء.

٥ ﴿ أَمَنُ ﴾

ابن كثير بتخفيف الميم.

﴿ إِنِّي أَخَافُ ﴾ ابن كثير بفتح الياء وصلاً.

الله ﴿ عَلَيْهِ ٤ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الما فَتَرَىٰهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

قُلْ إِنِّيَ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ آللَّهَ مُخْلِصًا لَّـهُ ٱلدِّينَ ١ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمِ ۞ قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّـهُ و دِيني ۞ فَٱعۡبُدُواْ مَا شِئۡتُم مِّن دُونِهِۦۗ قُلۡ إِنَّ ٱلۡخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكِمَةِ ۗ أَلَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ اللهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلُ ۚ ذَالِكَ اللَّهِمِ اللَّهِمِ اللَّهِ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُو ۚ يَعِبَادِ فَٱتَّقُونِ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُواْ ٱلطَّغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشۡرَىٰ ۚ فَبَشِّرُ عِبَادِ اللهِ اللَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَ ۖ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ هَدَنْهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَأُوْلَنِهِكَ هُمۡ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ أَفَمَن حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ ۞ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفُ مَّبْنِيَّةُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۗ وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ

أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَسَلَكَهُ ويَنابِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخُرجُ بِهِ ـ

زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُو ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاكُ مُصْفَرَّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ وحُطَّمًا

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِى ٱلْأَلْبَبِ ملاحظة: آية ۞﴿ لَّهُ ٱلدِّينَ ﴾ وآية ۞﴿ لَّهُو دِينِي ﴾ وآية ۞﴿ فَبَشِّرُ عِبَادِ ﴾ لا يعدهم المكي رأس آية، فهي غير معدودة لابن كثير.

وآية ۞﴿ ٱلْأَنْهَارُ ﴾ يعده المكي رأس آية، فهي معدودة لابن كثير.

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورِ مِّن رَّبِّهُ عَلَى نُورِ مِّن رَّبِّهُ ع فَوَيْلُ لِّلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ أُوْلَنَبِكَ فِي ضَلَل مُّبِينِ ۞ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَبَا مُّتَشَبِهَا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهم وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِي بِهِ عَن يَشَآءُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ و مِنْ هَادٍ ۞ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ عُوْءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ ۚ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ٥ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَناهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَأَذَاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ا وَلَقَدُ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَل اللَّهُ وَلَقَدُ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ قُرْءَانًا عَرَبيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخُتَصِمُونَ اللَّهِ

الله مِنْهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ هَادے ﴾ ابن كثير بالياء وقفاً.

١ ﴿ ٱلْقُرَانِ ﴾

﴿ قُرَانًا ﴾

ابن كثير بالنقل فيها.

ش ﴿ فِيهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ سَالِمَا ﴾

ابن كثير بألف بعد السين وكسر اللام.

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدُقِ إِذْ جَآءَهُوٓ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَى لِللَّكَافِرِينَ ﴿ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ١ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ ذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَن ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ ۗ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ ۚ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُو مِنْ هَادِ ۞ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلَّ ۖ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنتِقَامِ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ قُلُ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَشِفَكُ ضُرِّهِۦٓ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلُ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلُ حَسْبَي ٱللَّهُ ۗ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ۞ قُلْ يَقَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَلِمِلٌ ۗ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخُزيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ١

آگر هادے کھ ابن کثیر بالیاء وقفاً.

کائیہے کے معاً. کا پائتیہے کے کئزیہے کے ابن کثیر بصلة هاء الضمیر

فيهم جميعاً.

ملاحظة: آية ۞﴿ مِنْ هَادِ ﴾ وآية ۞﴿ فَسَوُفَ تَعُلَّمُونَ ﴾ لا يعدهما المكي رأس آية، فهي غير معدودة لابن كثير.

إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَلِنَفُسِهِۦؖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِمُ بِوَكِيلِ ١ ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا اللَّهُ فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَل مُّسَمَّىٰ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۞ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَاءَ ۗ قُلُ أُوَلُوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ۞ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا للهُ و مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتُ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بٱلْآخِرَةِ مُ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ٓ إِذَا هُمُ يَسْتَبْشِرُونَ اللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْب وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحُكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُو مَعَهُو لَا فُتَدَوْا بِهِ عِن سُوِّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمُ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ١

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله ﴿ فِيهِ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ -يَسْتَهْزِءُونَ ۞ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةَ مِّنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ وعَلَى عِلْمِ ۚ بَلْ هِيَ فِتْنَةُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَآ أُغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَأَصَابَهُمُ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَلَؤُلآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ٥ أَوَ لَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ، قُلْ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُواْ ۗ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ و هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَأُنِيبُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ و مِن قَبْل أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ۞ وَٱتَّبِعُوٓاْ أَحْسَنَ مَآ أَنزلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبّكُم مِّن قَبْل أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشُعُرُونَ ٥ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَحَسُرَتَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا فَرَّطتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرينَ ٥

الله خَوَّلْنَاهُ وَ اللهُ اللهُ الل ابن كثير بصلة هاء الضمير. أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةَ فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ بَلَىٰ قَدْ جَآءَتُكَ ءَاكِتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ٥ وَيَوْمَ ٱلْقِيامَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودَّةً ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ وَيُنَجِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوَّءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ ١ لُّهُو مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِحَايَتِ ٱللَّهِ أَوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ قُلْ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓنِيٓ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهِلُونَ ۞ وَلَقَدُ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١ بَلِ ٱللَّهَ فَٱعۡبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ ۞ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ مِيومَ ٱلْقِيكمةِ وَٱلسَّمَاوَاتُ مَطُويَّتُ عُمَّا يُشُرِكُونَ ١ سُبُحَانَهُ و وَتَعَالَى عَمَّا يُشُركُونَ ١

الله ﴿ تَأْمُرُونَىٰ ﴾ ابن كثير بفتح الياء وصلا.

الله ﴿ فِيهِ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله ﴿ فُتِّحَتُ ﴾ معاً.

ابن كثير بتشديد التاء.

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ۗ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنظُرُونَ۞ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ وَجِاْيَءَ بِٱلنَّبِيَّـنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحُقِّ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ١ وَوُفِّيَتُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۗ حَتَّىٰۤ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتُ أَبْوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ رَبّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَاذَا ۚ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ۞ قِيلَ ٱدْخُلُوٓاْ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَاۗ فَبِئْسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ۞وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمُ خَزَنَتُهَا سَلَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَٱدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ٣ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَأُوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءً فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ ١

وَتَرَى ٱلْمَكَيِكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقُّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ سُورَة غافر

سورة غافر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

حمَّ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ غَافِر ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِّ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ ۖ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَادِ ٥ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ ۖ وَهَمَّتُ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ ۗ وَجَدَلُواْ بِٱلْبَاطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۞ وَكَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمْ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۞ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُۥ يُسَبِّحُونَ جِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤُمِنُونَ بِهِ - وَيَسْتَغُفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواۚ ۖ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمَا فَٱغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ٧

٥ ﴿ لِيَأْخُذُوهُ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير. ابن كثير بالهاء وقفاً.

ملاحظة: آية ۞﴿ حمَّ ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فهي غير معدودة لابن كثير.

رَبَّنَا وَأَدْخِلُهُمْ جَنَّتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّئَاتِ وَمَن تَق ٱلسَّيِّئَاتِ يَوْمَبِذِ فَقَدُ رَحِمْتَهُو وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ ١ قَالُواْ رَبَّنَآ أَمَتَّنَا ٱثُنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَٱعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ ١ ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَ إِذَا دُعِىَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ وَكَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ - تُؤْمِنُواْ ۚ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمْ عَاكِتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَا ۖ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ۞ فَٱدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ۞ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ ۞ يَوْمَ هُم بَارِزُونَ ۗ لَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمُ شَيْءُۗ لِّمَن ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللَّهِ الْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللَّهِ

الله ﴿ وَيُنزِلُ ﴾ ابن كثير بإسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي.

ٱلْيَوْمَ تُجُزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلَّازِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِر كَظِمِينَ ۚ مَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ ۞ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ اللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا اللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ ۞ أُوَلَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةَ وَءَاثَارَا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ١ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأَتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُ و قُويُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٣ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِّايَتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَحِرٌ كَذَّابٌ ۞ فَلَمَّا جَآءَهُم بٱلْحَقّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُوٓاْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ ووَٱسۡتَحْيُواْ نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ

المرافع الله المحافظة ابن كثير بالياء وقفاً.

ملاحظة: آية ﴿ كَا ظِمِينَ ﴾ يعده المكي رأس آية، فهي معدودة لابن كثير.

#### صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

ملة ميم الجمع

فتلف فيه

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدُعُ رَبَّهُوٓ ۗ إِنِّي أَخَافُ

أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ۞ وَقَالَ

مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤُمِنُ

بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ۞ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ

إِيمَانَهُ ۚ أَتَقُتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم

بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمُ ۗ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُو ۗ وَإِن

يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا

يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كَذَّابُ ۞ يَقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ

ظَهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَا ۚ

قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أُرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ

ٱلرَّشَادِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَفَوْمِ إِنِّي ٓ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثُلَ

يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ﴿ مِثْلَ دَأَبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ

مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ۞ وَيَقَوْمِ إِنِّي

أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ شَي يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم

مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمِ أُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اللَّهُ مَنْ هَادٍ اللَّه

ابن كثير بفتح الياء وصلاً. ﴿ ذَرُونِيَ ﴾ البن كثير بفتح الياء وصلاً. ابن كثير بفتح الياء وصلاً. ﴿ وَأَن يَظْهَرَ ﴾ ابن كثير بفتح الياء والهاء. ابن كثير بفتح الياء والهاء.

﴿ ٱلۡفَسَادُ ﴾

ابن كثير بضم الدال وصلاً.

الله ﴿ فَعَلَيْهِ عَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

رَّ ﴿ ٱلتَّنَادِ ﴾ ابن كثير بالياء وصلاً ووقفاً،

ابن كثير بالياء وقفاً.

وَلَقَدُ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّئَتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّا جَآءَكُم بِهِ - حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنُ بَعْدِهِ ۚ رَسُولًا ۚ كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُّرْتَابٌ ١ الَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَن أَتَنهُمُّ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ۚ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهَامَانُ ٱبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ اللَّهُ أَسْبَبَ اللَّهُ أَسْبَبَ ٱلسَّمَاوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَذِبَا ۚ وَكَذَالِكَ زُيّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوّءُ عَمَلِهِ - وَصُدَّ عَن ٱلسّبِيل وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ۞وَقَالَ ٱلَّذِيّ ءَامَنَ يَقَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ يَقَوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْخَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا مَتَكُمُ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَرَارِ ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجُزَيَّ إِلَّا مِثْلَهَا ۗ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحَا مِّن ذَكَرِ أُو أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَتِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ ٥

﴿ لَّعَلِّي ﴾

ابن كثير بفتح الياء وصلاً.

الله ﴿ فَأَطَّلِعُ ﴾

ابن كثير بضم العين وصلاً.

﴿ وَصَدَّ ﴾

ابن كثير بفتح الصاد.

📆 ﴿ ٱتَّبِعُونِ ۽ ﴾

ابن كثير بإثبات الياء وصلاً

﴿ يُدْخَلُونَ ﴾

ابن كثير بضم الياء وفتح

#### صلة ميم الجمع صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

﴿ مَا لِيَ ﴾ ابن كثير بفتح الياء وصلاً.

ابن کثیر بصلة هاء الضمیر.

أَدْخُلُوٓاْ ﴾ ابن كثير بهمزة وصل وضم الحاء، وفي الإبتداء بضم

الهمزة.

و وَيَقَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِيَ إِلَى ٱلنَّارِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عَلْمٌ وَأَنَا أَدْعُونَنِي لِأَحْفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَقَّرِ الْعَقَارِ اللَّهَ مَرَمَ أَنَّمَا عَلَمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَقَارِ اللَّهُ اللَّهُ عَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَيْ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ و دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ اللَّهُ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ اللَّهُ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ اللَّهُ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُنَّ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكُرُوا وَحَاقَ اللَّهُ بَصِيرُ بِٱلْعِبَادِ فَي فَوَقَلَهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكُرُوا وَحَاقَ اللَّهُ بَصِيرُ بِٱلْعِبَادِ فَي فَوَقَلَهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكُرُوا وَحَاقَ بِنَالِ فِرْعَوْنَ سُوّءُ ٱلْعَذَابِ فَى ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُواً وَحَاقَ بِنَالِ فِرْعَوْنَ سُوّءُ ٱلْعَذَابِ فَى ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُواً وَحَاقَ بِاللَّهِ فِرْعُونَ سُوّءُ ٱلْعَذَابِ فَى ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُواً وَعَلَى إِلَا فِرْعُونَ سُوّءُ ٱلْعَذَابِ فَى ٱللَّهُ سَيِعَاتِ مَا مَكُرُوا عَلَيْهَا غُدُواً وَاللَّهُ بِاللَّهُ مَا أَلْهُ فَيَالًا فِرْعُونَ سُوّءُ ٱلْعَذَابِ فَى النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُواً اللَّهُ لَيْسَالِ فَرْعُونَ سُوّءُ الْعَذَابِ فَلَ الْعَالُ لِيَا لَهُ اللَّهُ الْمَعْرَادِ الْمُعْرَاقِ الْعَلَى الْعَلَالَةُ الْمَالِي فِي الْعُمْ الْمَعْرَاقِ الْعَلَى الْعَلَيْمَا عُلُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمُونَ عَلَيْهُ الْمُعْمُ الْمُعْرَاقِ الْعِلَى الْعَلَالَةُ الْمُؤْمُ الْعُولَ الْمُعْرَاقُولُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقُ الْمُؤْمُ الْمُعْلَالِ فَلَالَهُ الْعَلَاقُ الْمُؤْمُلُهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْمَلَولُولُ الْمُؤْمُ الْمُعْرَاقُ الْعَلَالَةُ الْمُؤْمُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْرَاقُ الْعَلَاقُ الْمُؤْمُ الْمُعْرَاقُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلَ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُلْعُلُولُ الْمُؤْمُ الْمُو

وَعَشِيَّا ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا عَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ

ٱلْعَذَابِ ۞ وَإِذْ يَتَحَاّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَآوُاْ

لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوۤاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمۡ تَبَعَا فَهَلَ أَنتُم مُّغۡنُونَ عَنَّا

نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوۤاْ إِنَّا كُلُّ فِيهَآ إِنَّ

اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ۞ وَقَالَ اللَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ اُدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمَا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ۞

472

قَالُوٓاْ أَوَ لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيّنَاتِ ۖ قَالُواْ بَلَىٰ قَالُواْ فَآدْعُواْ ۗ وَمَا دُعَنَوُا ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ۞ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ١ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ۖ وَلَهُمُ ٱللَّغْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ ٱلْكِتَابَ ٥ هُدَى وَذِكْرَىٰ لِأُوْلَى ٱلْأَلْبَبِ ۞ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكُرِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَن أَتَنْهُمْ إِن فِي صُدُورهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بِبَلِغِيهِ ۚ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۗ إِنَّهُو هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيّءُ ۚ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ١٠٠٠

ابن كثير بالتاء بدل الياء.

العالم المالم ابن كثير بصلة هاء الضمير.

١٤٥٥ كَرُونَ ﴾ ابن كثير بالياء بدل التاء.

#### صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

ادُعُوني ﴾ ابن كثير بفتح الياء وصلاً.

# ﴿ سَيُدُخَلُونَ ﴾

ابن كثير بضم الياء وفتح

## الله فيه الله

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَاتِيَةُ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُبرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرينَ ١ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ٓ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْل عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ ۞ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ۞ كَذَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ۚ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ١ هُوَ ٱلْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَّمِينَ ۞ قُلْ إِنِّي نُهيتُ أَنْ أُعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَنِي ٱلْبَيِّنَتُ مِن رِّبِّ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١

ابن كثير بصلة هاء الضمير. هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلَا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا ۚ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ ۗ وَلِتَبْلُغُوٓا أَجَلَا مُّسَمَّ، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُحْي وَيُمِيتُ ۖ فَإِذَا قَضَى ۗ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ أُنَّى يُصْرَفُونَ ١ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بٱلْكِتَابِ وَبِمَآ أُرْسَلْنَا بِهِ عِرْسُلَنَا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١٠ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَٱلسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ١ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ۞ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ اللهِ عَن دُونِ ٱللَّهِ ۗ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدُعُواْ مِن اللَّهِ مَن اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ قَبْلُ شَيْئًا ۚ كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَافِرِينَ ۞ ذَالِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ فَٱصْبِرُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ۚ فَإِمَّا نُريَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ١

الله ﴿ شِيُوخَا ﴾ ابن كثير بكسر الشين.

ملاحظة: آية ﴿ يُسُحَبُونَ ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فهي غير معدودة لابن كثير.

ملاحظة: آية ﴿ فِي ٱلْحَمِيمِ ﴾ يعده المكي رأس آية، فهي معدودة لابن كثير.

ملاحظة: آية ۞﴿ تُشْرِكُونَ ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فهي غير معدودة لابن كثير.

وَلَقَدُ أُرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ

وَمِنْهُم مَّن لَّمُ نَقُصُصُ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِيَ

بِايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ

هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَمَ

لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ

وَلِتَبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلُكِ

تُحْمَلُونَ ١ وَيُريكُم ءَايَتِهِ عَايَتِهِ عَايَتِهِ اللَّهِ تُنكِرُونَ

اللهُ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوٓاْ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةَ وَءَاثَارًا فِي

ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَلَمَّا

﴿ جَا أَمْرُ ﴾

البزي بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر ولقنبل وجمان تسهيل الثانية وهو المقدم

ولقنبل من الطيبة ثلاثة أوجه: التسهيل للثانية، والإبدال، والحذف للأولى.

﴿ جَآءَ أَمْرُ ﴾

والإبدال ألفاً مع المد المشبع.

﴿ جَآءَ آمُرُ ﴾

جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَرحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مَسْتَهْزِءُونَ ﴿ فَلَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ١ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا لللَّهِ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ - وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَلْفِرُونَ ١

الله الله الله الله الله ابن كثير وقفاً بالهاء. مد التعظيم من الطيبة

سُورَة فصلت

#### سُورَة فصلت

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمّ ۞ تَنزِيلُ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ كِتَلبُ فُصِّلَتُ ءَايَتُهُ و قُرْءَانًا عَرَبيًّا لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٦ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِيَ أُكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ وَفَى ءَاذَانِنَا وَقُرُ وَمِنُ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَٱعْمَلُ إِنَّنَا عَلِمِلُونَ ۞ قُلْ إِنَّمَاۤ أَنَاْ بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ عُمْ إِلَهُ وَحِدٌ فَٱسْتَقِيمُوٓا إِلَيْهِ وَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ۗ وَوَيۡلُ لِّلۡمُشۡرِكِينَ ۞ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمۡ أَجۡرُ غَيۡرُ مَمۡنُونِ ۞ ۞ قُلۡ أَبِنَّكُمۡ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجُعَلُونَ لَهُوٓ أُندَادًا ۚ ذَٰ لِكَ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقُواتَهَا فِيٓ أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءَ لِّلسَّآبِلِينَ ١٠ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱعْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآبِعِينَ ١

#### ر قُرَانًا ﴾ ابن كثير بالنقل.

## الَيْهِ عَلَى اللهِ معاً.

#### أَنْ وَٱسْتَغْفِرُوهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

# أدبنّكُمُو ﴾ ابن كثير بالتسهيل للثانية.

ملاحظة: آية ۞﴿ حمَّ ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فهي غير معدودة لابن كثير.

فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَلِيحَ وَحِفْظًا ۚ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَلعِقَةَ مِّثُلَ صَعِقَةِ عَادِ وَثَمُودَ ۞ إِذْ جَآءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمُ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَ ۗ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَنبِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ عَظِرُونَ ١ فَأُمَّا عَادُ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَقَالُواْ مَنۡ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۗ أَوَ لَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَكَانُواْ بَِّايَتِنَا يَجْحَدُونَ ۞ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ريحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نَّحِسَاتٍ لِّـنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْزَى ﴿ وَهُمۡ لَا يُنصَرُونَ ۞ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَٱسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَلعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ۞ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّار فَهُمۡ يُوزَعُونَ ۞ حَتَّىٰۤ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهدَ عَلَيْهمۡ سَمْعُهُمۡ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

الله نخساتٍ ﴾ ابن كثير بإسكان الحاء.

المه المه المه

البزي وجمان وقفأ بالهاء وعدمما، والراجح له عدم الوقف بهاء السكت. والوجمان في الطيبة.

﴿ وَإِلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

١ القُرانِ ﴾ ابن كثير بالنقل.

﴿ فِيهِے ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ جَزَآءُ وَعُدَآءِ ﴾

ابن كثير بإبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة.

﴿ أَرْنَا ٱلَّذَيِّنَّ ﴾

ابن كثير بإسكان الراء، وله في مد الياء وجمان التوسط والإشباع، مع تشديد النون.

لأن القصر ليس من طرق الداني.

والوجمان في الطيبة.

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوٓا أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِيّ أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وهُوَ خَلَقَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ وَمَا كُنتُمُ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۞ وَذَلِكُمۡ ظَنُّكُمُ ٱلَّذِي ظَنَتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَىٰكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٣ فَإِن يَصْبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوَى لَّهُمْ ۗ وَإِن يَسْتَغْتِبُواْ فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُغْتَبِينَ ٥٥٠ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ ۗ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ْ فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ أَسُوَأُ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ذَالِكَ جَزَآءُ أَعْدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُ ۗ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلُدِ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ بِّايَتِنَا يَجْحَدُونَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَكَنبِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحُزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمُ تُوعَدُونَ ۞ نَحُنُ أُولِيَآؤُكُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ ۗ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ا نُزُلًا مِّنْ غَفُور رَّحِيمِ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَم إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ وَلَا تَسْتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّعَةُ ۚ ٱدْفَعُ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وعَلَوَةٌ كَأَنَّهُ و وَلَّى جَمِيمٌ ﴿ وَمَا يُلَقَّلُهَا ۗ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمِ ۞ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ نَزْغُ فَٱسۡتَعِذُ بِٱللَّهِ ۗ إِنَّهُ و هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۞ فَإِنِ ٱسۡتَكۡبَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبُّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ و بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْعَمُونَ ۩ ۞

الآهم ﴿ إِيَّاهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَمِنْ ءَايَتِهِ } أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَآ أُنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِيّ أَحْيَاهَا لَمُحِي ٱلْمَوْتَيْ ۚ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِيٓ ءَايَتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِيَ ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَكِمَةِ ۗ ٱعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ و بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكُرِ لَمَّا جَآءَهُمُ ۗ وَإِنَّهُ و لَكِتَكِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَكِتَكِ عَزِيزٌ ١ لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ - " تَنزِيلُ مِّنُ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۞ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُل مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابِ أَلِيمِ ١ وَلُوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَنُهُوٓ ۗ ءَاعْجَمِيُّ وَعَرَبُّ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَى وَشِفَاءُ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمُ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى ۚ أُوْلَيْكِ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ١ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخۡتُلِفَ فِيهِ ۚ وَلَوۡلَا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ۞ مَّنْ عَمِلَ صَلِحَا فَلِنَفُسِهِۦۗ وَمَنُ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِّلْعَبِيدِ ١

الله الله يكثيه عليه الله

الما ﴿ جَعَلْنَاهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير

﴿ قُرَانًا ﴾

ابن كثير بالنقل.

﴿ عَالْعُجُمِيٌّ ﴾

ابن كثير بالتسهيل كحفص. ولقنبل من الطيبة وجمان: بالتسهيل للثانية، وجمزة واحدة على الإخبار.

﴿ أَعْجَمِيٌّ ﴾

الله ﴿ فِيهِ عَلَيْهُ وَ ﴾ ﴿ مِّنْهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير

النوع ﴿ إِلَيْهِ عَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ ثُمَرَتٍ ﴾

ابن كثير بدون ألف على الإفراد، ووقفاً بالهاء.

﴿ شُرَكَاءِيَ ﴾

ابن كثير بفتح الياء وصلاً.

٥ ﴿ أَذَقَنَكُ و ﴾

﴿ مَسَّتُهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ۚ وَمَا تَخُرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِۦ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ أَيْنَ شُرِكَاءِي قَالُوٓاْ ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهيدٍ ١ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ ۗ وَظَنُّواْ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ ۞ لَّما يَسْءَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَوُسٌ قَنُوطٌ ۞ وَلَبِنَ أَذَقُنَهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَاذَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّىَ إِنَّ لِي عِندَهُ و لَلْحُسْنَى ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَئَذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ۞ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَءًا بِجَانِيهِ ـ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَريضٍ ٥ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ عَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۞ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ۗ أَوَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ وَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ أَلَآ إِنَّهُمْ فِي

مِرْيَةِ مِّن لِقَاءِ رَبِّهِمُ ۗ أَلَآ إِنَّهُ و بِكُلّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ١

مد التعظيم من الطيبة

## سُورَة الشورى

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمّ ٥ عَسَقَ ٥ كَذَالِكَ يُوحِيّ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ لَهُو مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ُ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ۞ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلَابِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغُفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٓ أُولِيَآءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ أَ وَكَذَالِكَ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبيًّا لِّـتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَن حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ فَرِيقُ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقُ فِي ٱلسَّعِيرِ ۞ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُدُخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِۦ ۚ وَٱلظَّلِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ۞ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أُولِيَآ ۚ فَٱللَّهُ هُوَ ٱلْوَكُ وَهُوَ يُحِي ٱلْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌ ٥ وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ اللَّهُ

سورة الشوري

#### ۞﴿ عَسَقَ ﴾

ابن كثير يمد العين أربع حركات من الشاطبية. ومن الطيبة ٢ أو ٤ أو ٦.

# الله الموحى اله

ابن كثير بفتح الحاء.

## ٧٤ قُرَانًا ﴾

ابن كثير بالنقل.

﴿ فِيهِ عُمعاً.

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

# الم ﴿ عَلَيْهِ ﴾ ﴿ عَلَيْهِ ع

## ﴿ وَإِلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير

ملاحظة: آية ۞ وآية ۞﴿ حمَّ عَسَّقَ ﴾ لا يعدهما المكي رأس آية، فلا يُعد لابن كثير.

#### صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

الله فيه معاً. ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله الم مِّنْهُ و الله ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ْ فَاطِرُ ٱلسَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنُ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَا وَمِنَ ٱلْأَنْعَلِمِ أَزْوَاجَا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىُءُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَنْ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ و بِكُلّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ۞ ۞ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّين مَا وَصَّىٰ بِهِـ نُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ } إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَنِي ۗ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ ٱللَّهُ يَجْتَبِيَ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿ وَمَا تَفَرَّقُوٓا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلُولًا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمُ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُريبِ ١ فَلِنَالِكَ فَٱدْعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّ وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ ۗ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمْ ۗ وَقُلُ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَبِّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُم ۗ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُم أَعْمَالُكُمُ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ١

وَٱلَّذِينَ يُحَآجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسۡتُجِيبَ لَهُ و حُجَّتُهُمُ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهمْ وَعَلَيْهمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اللَّهُ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَ ۗ وَمَا يُدُريكَ اللَّهُ اللَّالَاللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ۞ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحُقُّ ۗ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ١ ٱللَّهُ لَطِيفُ بعِبَادِهِ - يَرُزُقُ مَن يَشَآءُ ۖ وَهُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ۞ مَن كَانَ يُريدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزدُ لَهُ و فِي حَرْثِهِ عَ ۖ وَمَن كَانَ يُريدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ وفِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيب ١ أَمْ لَهُمْ شُرَكَوْاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّين مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ ۚ وَلُولًا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۖ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ١ تَرَى ٱلظَّلِمِينَ مُشُفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ ۗ لَهُمْ مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْكَبِيرُ ٣

#### صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

سلة ميم الجمع

#### ختلف فيه

۞﴿ يَبْشُرُ ﴾

ابن كثير بفتح الياء وإسكان الباء وتخفيف الشين وضمها.

#### ﴿ عَلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

٥ ﴿ يَفْعَلُونَ ﴾

ابن كثير بالياء بدل التاء.

﴿ يُنزِلُ ﴾ معاً. ابن كثير بإسكان النون مخفاة

ابن كثير بإسكان النون مخفا وتخفيف الزاي.

﴿ يَشَآءُ وِنَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ابن كثير على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة، وهو المقدم للبزي. والتسهيل وهو المقدم لقنبل

﴿ يَشَاءُ إِنَّهُو ﴾ والوجمان في الطيبة.

ذَالِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتُّ قُل لَّا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيُّ ۗ وَمَن يَقْتَرفُ حَسَنَةً نَّزِدُ لَهُ وفيهَا حُسْنًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ۞ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا ۗ فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ ۗ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَاطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ٓ ۚ إِنَّهُ و عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٥ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ - وَيَعْفُواْ عَن ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ١٥ وَيَسۡتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَيَزيدُهُم مِّن فَضْلِهِ عَلَى اللَّهُ مَعَذَابٌ شَدِيدٌ ١٠٥ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ ـ لَبَغَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ إِنَّهُ و بِعِبَادِهِ عَبِيرٌ بَصِيرٌ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُو ۚ وَهُوَ ٱلْوَكُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ وَمِنْ ءَايَتِهِ ـ خَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهمَا مِن دَآبَّةٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرُ ۞ وَمَآ أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ ۞ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعۡجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ٣

المُجوَارِء ﴾

ابن كثير بإثبات الياء وصلاً ووقفاً.

وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْكَمِ ۞ إِن يَشَأُ يُسُكِن ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاكِتِ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ ٣ أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ ١ وَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِنَا مَا لَهُم مِّن تَّحِيصٍ ٥ فَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءِ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَجۡتَنِبُونَ كَبَنبِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ١ وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمۡ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنفِقُونَ ١ وَٱلَّذِينَ إِذَاۤ أَصَابَهُمُ ٱلۡبَغْيُ هُمۡ يَنتَصِرُونَ ١ وَجَزَرَؤُا سَيّعَةٍ سَيّعَةٌ مِّثْلُهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ و عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَلَمَن ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأُوْلَتَ مِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلِ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۚ أَوْلَنَبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ و مِن وَلِيِّ مِّن بَعْدِهِ - وَتَرَى ٱلظَّلِمِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيل ١

ملاحظة: آية ۞﴿ كَاؙلْأَعْلَمِ ﴾ لا يعدها المكي رأس آية، فلا يُعد لابن كثير.

وَتَرَىٰهُمْ يُعۡرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرُفٍ خَفِي ۗ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكِمَةِ ۗ أَلآ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ فِي عَذَابِ مُُقِيمِ ۞ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ أُولِيَآءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يُضُلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُو مِن سَبِيل ۞ ٱسۡتَجِيبُواْ لِرَبِّكُم مِّن قَبْل أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ ۚ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإِ يَوْمَبِذِ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرِ ۞ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ۗ وَإِنَّآ إِذَآ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةَ فَرحَ بِهَا ۗ وَإِن تُصِبْهُمُ سَيِّئَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ ١ لِّ لَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاثَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ۞ أَوْ يُزَوِّجُهُمۡ ذُكُرَانَا وَإِنَاثَا ۗ وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ و عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۞ ۞ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيٍ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ عَمَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ١

## 

## ١ ﴿ يَشَاءُ وِنَّهُ وَ اللَّهِ

ابن كثير على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو المقدم للبزي. والتسهيل وهو المقدم لقنبل

﴿ يَشَاءُ إِنْثَا ﴾

﴿ يَشَاءُ إِنَّهُ وَ ﴾ والوجمان في الطيبة.

#### صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

الله ﴿ جَعَلْنَكُ وَ ﴾ معاً.

ابن كثير بصلة هاء الضمير. ﴿ سِرَاطٍ ﴾ معاً. قنبل بالسين. ولقنبل من الطيبة وجمان: بالسين، وبالصاد.

سورة الزخرف

٣ ﴿ قُرَانًا ﴾ ابن كثير بالنقل.

الم ﴿ مِهَادًا ﴾

ابن كثير بكسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها.

ملاحظة: آية ۞﴿ حمَّ ﴾ لا يعدها المكي رأس آية، فلا يُعد لابن كثير.

وَكَذَالِكَ أَوْحَيُنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرىمَا ٱلْكِتَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَّهْدِى بِهِ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهُدِيٓ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۞ صِرَاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ و مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ۞

#### سورة الزخرف

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

حمَّ ۞ وَٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ۞إِنَّا جَعَلْنَكُ قُرْءَنًا عَرَبيَّا لَّعَلَّكُمْ

تَعْقِلُونَ ۞ وَإِنَّهُ وَ فِي أُمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَى حَكِيمٌ ۞

أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمَا مُّسْرِفِينَ ٥

وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيّ فِي ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيّ إِلَّا

كَانُواْ بِهِ عَيْسَتَهُز ُونَ ۞ فَأَهْلَكُنَآ أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ

مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ۞ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ

مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَر فَأَنشَرْنَا بِهِ عَلَدَةً مَّيْتَا ۚ كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ۞ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَمِ مَا تَرْكَبُونَ ١ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورهِ ثُمَّ تَذُكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَانَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَاذَا وَمَا كُنَّا لَهُ و مُقُرنِينَ ا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ا وَجَعَلُواْ لَهُ و مِنْ عِبَادِهِ عَلَمُ وَإِنَّا لِمُنقَلِبُونَ جُزْءًا ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ۞ أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَخُلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَلَكُم بِٱلْبَنِينَ ۞ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَن مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ و مُسُودًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ١ أُو مَن يُنَشَّؤُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينِ ۞ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَامِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَكُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَاتًا ۚ أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْعَلُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمُّ مَّا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ ۗ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ ۞أَمْ ءَاتَيْنَاهُمْ كِتَابَا مِّن قَبْلِهِۦ فَهُم بِهِۦمُسْتَمْسِكُونَ۞بَلُ قَالُوٓاْ إِنَّا وَجَدُنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰۤ ءَاثَلِهِم مُّهُتَدُونَ ٣

الله عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل ابن كثير بصلة هاء الضمير.

## ﴿ يَنشَؤُا ﴾

ابن كثير بفتح الياء وإسكان النون وتخفيف الشين مع الإخفاء.

#### المره عند ٱلرَّحْمَن ﴾ ابن كثير بنون ساكنة بدل الباء دون ألف وفتح الدال.

وَكَنَالِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَـرِهِم مُّقْتَدُونَ ۞ ۞ قَالَ أُولَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمُ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ ۗ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ كَفِرُونَ ١ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۗ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِي بَرَآءُ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ و سَيَهُدِين ١ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ - لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ بَلْ مَتَّعْتُ هَـُؤُلَّءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينُ ۞ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَاذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ عَلَمُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخُرِيًا ﴿ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۞ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةَ وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَن لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظُهَرُونَ ١

١ قُلُ أُولُو ﴾ ابن كثير بضم القاف وحذف

﴿ عَلَيْهِ ﴾

الأبيه الم

ابن كثير بصلة هاء الضمير

﴿ ٱلْقُرَانُ ﴾ ابن كثير بالنقل.

📆 ﴿ رَحْمُه ﴾ معاً. ابن كثير بالهاء وقفاً.

البيئوتِهِمُو ﴾ ابن كثير بكسر الباء.

﴿ سَقُفًا ﴾

ابن كثير بفتح السين واسكان القاف.

صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

وَلِبُيُوتِهِمْ أَبُوَبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ ۞ وَزُخُرُفَا ۗ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ ٱلْحُيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ۗ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ و شَيْطَانَا فَهُوَ لَهُ و قَرِينٌ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَن ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ١٠ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ۞ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۞ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِى ٱلْعُمْى وَمَن كَانَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ ۞ أَو نُرِيَنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدُنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ ۞ فَٱسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِيّ أُوحِي إِلَيْكَ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ وَإِنَّهُ و لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تُسْعَلُونَ ١ وَسُعَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ۞ وَلَقَدُ أُرْسَلُنَا مُوسَىٰ عِّاكِتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ - فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ فَلَمَّا جَآءَهُم بِاليِّنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ ١

ابن كثير بكسر الباء. ابن كثير بكسر الباء. ابن كثير بتخفف الميم. (ويحسببون) ابن كثير بكسر السين.

ابن كثير بألف بعد الهمزة عي

شرط کو سیراط که قنبل بالسین. ولقنبل من الطیبة وجمان: بالسین، وبالصاد.

> وَ ﴿ وَسَلُّ ﴾ ابن كثير بالنقل.

وَمَا نُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۗ وَأَخَذُنَّهُمُ بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَقَالُواْ يَــَأَيُّهَ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ١ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ٥ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ - قَالَ يَنقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجُرى مِن تَحْتَى ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَاذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ۞ فَلَوْلَآ أُلْقِيَ عَلَيْهِ أُسُورَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَكَيْكِكَةُ مُقْتَرنِينَ ١٠٠٠ فَٱسۡتَخَفَّ قَوۡمَهُ و فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمۡ كَانُواْ قَوۡمَا فَسِقِينَ ٥ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنتَقَمْنَا مِنْهُمُ فَأَغْرَقْنَاهُمُ أَجْمَعِينَ ٥ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفَا وَمَثَلًا لِللَّخِرِينَ ۞ ۞ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۞ وَقَالُوٓاْ ءَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ أُمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ١٠٠٥ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَاءِيلَ ا وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَتِبِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ١

البزي بفتح الياء وصلاً.

وه عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَي

ابن كثير بصلة هاء الضمير

﴿ أُسَلُورَةٌ ﴾

ابن كثير بفتح السين وألف

٥٠ ﴿ مِّنْهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ عَأْ لِهَتُنَا ﴾

ابن كثير بتسهيل الهمزة

﴿ ضَرَبُوهُ ﴾

٥ ﴿ وَجَعَلْنَكُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ملاحظة: آية ۞﴿ هُوَ مَهِينٌ ﴾ يعده المكي رأس آية، فهي معدودة لابن كثير.

صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

وَإِنَّهُ و لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَٱتَّبِعُونِ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ الله ﴿ سِرَاظٌ ﴾ معاً. قنبل بالسين. مُّسْتَقِيمُ ۞ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ ۗ إِنَّهُ و لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۞ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بالسين، وبالصاد.

بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأَبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۗ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا

صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمُ ۖ فَوَيْلُ

لِّلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أُلِيمِ ۞ هَلُ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ ٱللَّخِلَّاءُ

يَوْمَبِذِ بَعْضُهُمُ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ۞ يَعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

عِايَتِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ آدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَ جُكُمْ

تُحُبَرُونَ ۞ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوَابٍ ۗ وَفِيهَا مَا تَشُتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُنُ مُ وَأَنتُمْ فِيهَا

خَلِدُونَ ۞ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ

تَعْمَلُونَ ١ لَكُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ١

ولقنبل من الطيبة وجمان:

الله ﴿ فِيهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير

۞﴿ تَشْتَهِي ﴾ ابن كثير بغير هاء.

ون ﴿ فِيهِ ع ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

١ يَحْسِبُونَ ﴾

ابن كثير بكسر السين.

﴿ ٱلسَّمَا ﴿ إِلَّهُ ﴾ البزي بتسهيل الأولى. وقنبل له فيها وجهان التسهيل

﴿ ٱلسَّمَاءِ إِلَّهُ ﴾

والإبدال ياءً مع المد المشبع، والأول أرجح.

﴿ ٱلسَّمَآءِ يَلَكُ ﴾

وله من الطيبة ثلاثة أوجه التسهيل للثانية، والإبدال، والحذف للأولى.

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ يُرُجَعُونَ ﴾

ابن كثير بالياء.

﴿ وَقِيلَهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ

ابن كثير بفتح اللام وضم الهاء وصلتها بواو.

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ١ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمُ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۞ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَنَادَوْاْ يَمَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۗ قَالَ إِنَّكُم مَّكِثُونَ ١ لَقَدْ جِئْنَكُم بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمُ لِلْحَقّ كَرهُونَ ۞ أَمْ أَبْرَمُوٓاْ أَمْرَا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ۞ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولِهُم ۚ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ۞ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدُ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَابِدِينَ ﴿ سُبْحَانَ رَبّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ و مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمۡ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۗ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ۞ وَقِيلِهِ ۚ يَرَبِّ إِنَّ هَـٰٓ وُلآءِ قَوْمٌ لا يُؤْمِنُونَ ١ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١

#### سُورَة الدخان

مد التعظيم من الطيبة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ رَّبَنَا ٱكْشِفُ عَنَا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولُ مُّبِينُ ﴿ ثُمَّ تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّمٌ مَّجُنُونً ﴿ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّكُمْ

- عَآبِدُونَ ۞ يَوْمَ نَبُطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبُرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ ۞ عَآبِدُونَ ۞ وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمٌ ۞
  - أَنْ أَدُّواْ إِلَىَّ عِبَادَ ٱللَّهِ ۗ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ۞

سُورَة الدخان

ا أَنزَلْنَكُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ابن كثير بضم الباء.

﴿ عَنْهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ملاحظة: آية ۞﴿ حَمَّ ﴾ لا يعدها المكي رأس آية، فلا يُعد لابن كثير.

الِّيْنِ ﴾

ابن كثير بفتح الياء وصلاً.

الله ﴿ فَأَسْرِ ﴾

ابن كثير بهمزة وصل بدل القطع.

٥٠ ﴿ وَعِيُونِ ﴾ ابن كثير بكسر العين.

الله فيه

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَأَن لَّا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ ۗ إِنِّي ءَاتِيكُم بِسُلُطَنِ مُّبِينٍ ۞ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمُ أَن تَرْجُمُونِ ۞ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُواْ لِي فَٱعۡتَزِلُونِ ۞ فَدَعَا رَبَّهُ ٓ أَنَّ هَـٓ وُلآءِ قَوْمٌ مُّجُرِمُونَ ۞ فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ۞ وَٱتُرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوًا ۗ إِنَّهُمْ جُندُ مُّغْرَقُونَ ۞ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ۞ وَزُرُوعِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ۞ وَنَعْمَةِ كَانُواْ فِيهَا فَاكِهِينَ ۞ كَذَالِكَ أَ وَأُوْرَثُنَاهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ۞ فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ١ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ۞ مِن فِرْعَوْنَ ۚ إِنَّهُ و كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ا وَءَاتَيْنَهُم مِّنَ ٱلْآيَتِ مَا فِيهِ بَلَتَوُّا مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ هَـٰٓ وُلَآءِ لَيَقُولُونَ ١ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحُنُ بِمُنشَرِينَ ١ فَأْتُواْ بِاَبَآبِنَآ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَاهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ۞ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ١٥ مَا خَلَقْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١

ملاحظة: آية ۞﴿ لَيَقُولُونَ ﴾ لا يعدها المكي رأس آية، فلا يُعد لابن كثير.

المختلف فيه صلة ميم الجمع صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنَى مَوْلًى عَن مَّوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۞ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ ۗ إِنَّهُ و هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ ۞ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ١ كَٱلْمُهُلِ يَغُلِي فِي ٱلْبُطُونِ ١ كَغَلِي ٱلْحَمِيمِ ١ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله خُذُوهُ فَٱعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ اللهُ ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ عَ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ﴿ ذُقُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴿ وَا إِنَّ هَاذَا مَا كُنتُم بِهِۦ تَمْتَرُونَ ۞ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ ١ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ ١ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَقَابِلِينَ ۞ كَذَالِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورِ عِينِ ۞ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةٍ ءَامِنِينَ ۞ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى ۗ وَوَقَلْهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ٥ فَضَلًا مِّن رَّبِّكَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١٠ فَأَرْتَقِبُ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ١٠

سُورَة الجاثية

ﷺ ﴿ شَجَرَه ﴾ ابن كثير بالهاء وقفاً.

﴿ فَاعَتُلُوهُ ﴾ وابن كثير بضم التاء، وابن كثير بضلة هاء الضمير فيها. ﴿ خُذُوهُ و فَاعَتُلُوهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها. فيها.

۞﴿ وَعِيُونِ ﴾ ابن كثير بكسر العين.

﴿ يَسَّرُنَكُهُ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ملاحظة: آية ۞﴿ ٱلزَّقُّومِ ﴾ لا يعدها المكي رأس آية، فلا يُعد لابن كثير.

سُورَة الجاثية

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمّ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتِ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَفِي خَلْقِكُمُ وَمَا يَبُثُّ مِن دَآبَّةٍ ءَايَتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ ءَايَتُ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٥ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَتِهِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَيْلُ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمِ ۞ يَسْمَعُ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُتَلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا ۖ فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ أَلِيمِ ٥ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَتِنَا شَيْعًا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًا ۚ أُوْلَتِهِكَ لَهُمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ مِّن وَرَآبِهِمْ جَهَنَّمُ ۗ وَلَا يُغْنى عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيْئًا وَلَا مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُولِيَآءً ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ هَنَا هُدَى ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِّايَتِ رَبِّهِمُ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمٌ ۞ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِيَ ٱلْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ١

گ ﴿ عَلَيْهِ ۦ ﴾

## ﴿ فَبَشِّرُهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم.

#### ١

ابن كثير بإبدال الواو همزة.

الله فيه ا

الله الم مِّنْهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ملاحظة: آية ۞﴿ حَمَّ ﴾ لا يعدها المكي رأس آية، فلا يُعد لابن كثير.

قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ مَنْ عَمِلَ صَالِحَا فَلِنَفْسِهِۦ ۗ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ١ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنَّبُوَّة وَرَزَقُنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلَّمِينَ ١ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ ۗ فَمَا ٱخْتَلَفُوۤاْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَريعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعُهَا وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوٓآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا ۚ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضُهُمُ أُولِيَآءُ بَعْضٍ ۗ وَٱللَّهُ وَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ١ هَاذَا بَصَنَّبِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞ أُمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن نَّجُعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَّآءَ مَّحُيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَ مَا يَحُكُمُونَ ١ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١

الله فيه الله ابن كثير بصلة هاء الضمير.

> الم ﴿ سَوَآءٌ ﴾ ابن كثير بتنوين ضم.

الله ﴿ هَوَاللَّهُ وَ ﴾

## ﴿ يَهْدِيهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير

#### ﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾ ابن كثير بتشديد الذال.

الله فيه الله ابن كثير بصلة هاء الضمير.

أَفَرَءَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ وهَوَلهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا ٱلدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۗ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱئْتُواْ بِاَبَابِنَآ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ٥ قُل ٱللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَبِذٍ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ١ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً ۚ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰۤ إِلَىٰ كِتَبِهَا ٱلْيَوْمَ تُجُزَوْنَ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ۞ هَاذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحُقَ ۚ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمۡ رَبُّهُمۡ فِي رَحْمَتِهِۦ ۚ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَفَلَمْ تَكُنُ ءَايَتِي تُتَلَى عَلَيْكُمْ فَٱسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمَا هُجُرمِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدُرى مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَانَحُنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ١

#### المختلف فيه صلة ميم الجمع صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَيْسَتُهُ نِهُ وَقِيلَ ٱلْمَوْمَ نَنسَنكُمْ كَمَا نَسِيتُمُ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَاذَا وَمَأُولِكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ اللَّهِ مَّزُوّا وَغَرَّتُكُمُ ٱلْخَيَوةُ ذَالِكُم بِأَنْكُمُ ٱلْخَيَوةُ اللَّهِ هُزُوّا وَغَرَّتُكُمُ ٱلْحَيَوةُ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اللَّهُ فَلِلَّهِ اللَّهُ مُن يُسْتَعْتَبُونَ اللَّهُ فَلَلَّهِ اللَّهُ مُ يُسْتَعْتَبُونَ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ مَا لَكُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ مَا يَكُونُ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ مَا يَكُونُ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُسْتَعْتَبُونَ اللَّهُ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُسْتَعْتَبُونَ اللَّهُ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اللَّهُ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن السَّمَوْتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحُكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ مِن السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ وَهُ وَالْعَرِيزُ ٱلْحُكِيمُ اللَّهُ مِن السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ وَالْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ السَّمَوْتِ وَٱلْفَرَاثِ وَالْعَرِيزُ الْحُكِيمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ مُنْعُونِ وَالْعَرِيزُ الْحُكِيمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلِيمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْعُلُولُ اللْعُولُ الْعُرَالِ الللْعُلُولُ اللْعُولُ اللْعُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُمُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُرْمُ الللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُول

ش ﴿ هُزُوًّا ﴾ ابن كثير بإبدال الواو همزة.

سُورَة الأحقاف

#### سُورَة الأحقاف

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمّ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِتَبِ مِنَ ٱللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ مَا خَلَقُنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمَّى ۚ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ عَمَّا أُنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ۞ قُلُ أَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن كُونِ ٱللّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرُكُ فِي دُونِ ٱللّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرُكُ فِي أَلسَّمَوَاتِ ۗ ٱلْتُعُونِي بِكِتَبِ مِن قَبْلِ هَنذَآ أَوْ أَثْرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَلِاقِينَ ۞ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللّهِ مَن لَـا كَنتُمْ صَلِاقِينَ ۞ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللّهِ مَن لَـا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَايِهِمْ غَيْفُونَ ۞

ملاحظة: آية ۞﴿ حَمَّ ﴾ لا يعدها المكي رأس آية، فلا يُعد لابن كثير.

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءَ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ۞ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ ءَايَتُنَا بَيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقّ لَمَّا جَآءَهُمُ هَاذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنٰهُ ۗ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُۥ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا ۗ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ كَفَى بِهِ مَ شَهِيدًا بَيْني وَبَيْنَكُمْ ۗ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ قُلْ مَا كُنتُ بِدُعَا مِّنَ ٱلرُّسُل وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىٰٓ وَمَاۤ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ ۞ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنُ بَنِي إِسْرَاءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ عَنَامَنَ وَٱسْتَكْبَرْتُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِ عَضَيَقُولُونَ هَٰذَا إِفْكُ قَدِيمٌ ۞ وَمِن قَبْلِهِۦ كِتَبُ مُوسَىٰ إِمَامَا وَرَحْمَةً ۚ وَهَاذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبيًّا لَّلِيُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ أُوْلَـٰإِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

﴿ ٱفْتَرَىٰهُ وَ ﴾

﴿ فِيهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير

النوع ﴿ إِلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

١ لِتُنذِرَ ﴾

البزي بالتاء والياء، والراجح من طريق التيسير.

﴿ لِّيُنذِرَ ﴾

وله من الطيبة وجمان: بالتاء، والياء.

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ و كُرْهَا وَوَضَعَتُهُ كُرْهَا اللَّ وَحَمْلُهُ و وَفِصَالُهُ و ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰۤ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ و وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةَ قَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِي أَنْ أَشُكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَىٰٓ وَعَلَىٰ وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحُ لِي فِي ذُرِّيَّتِيٓ ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ أُوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمُ فِي أَصْحَابِ ٱلْجِنَّةِ ﴿ وَعُدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ١ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيُلَكَ ءَامِنُ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَنذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ أُوْلَنَإِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِيٓ أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسِ ۗ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ۞ وَلِكُلِّ دَرَجَكُ مِّمَّا عَمِلُواً ولِيُوقِيّهُم أَعْمَالَهُم وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَنتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجُزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ ١

الله بِوَالِدَيْهِ عَلَى اللهِ معاً. ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ حُسْنًا ﴾

ابن كثير بغير همزة وضم الحاء واسكان وحذف الألف بعدها.

﴿ حَمَلَتُهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ كَرْهَا ﴾ معاً.

ابن كثير بفتح الكاف.

﴿ وَوَضَعَتُهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ أُوْزِعْنِي ﴾

البزي بفتح الياء.

﴿ تَرْضَلهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ أَحْسَنُ ﴾

ابن كثير بضم النون.

﴿ يُتَقَبَّلُ..وَيُتَجَاوَزُ ﴾

ابن كثير بالياء المضمومة بدل النون فيها.

﴿ أُفَّ ﴾

ابن كثير بفتح الفاء دون تنوين.

﴿ أُتَعِدَانِنِيَ ﴾

ابن كثير بفتح الياء وصلاً.

﴿ ءَأَذُهَبْتُمُو ﴾

ابن كثير بالتسهيل للثانية.

اله ﴿ يَدَيْهِ ﴾ ﴿

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ إِنِّي أَخَافُ ﴾

ابن كثير بفتح الياء وصلاً.

الله وَلَكِنَّى ﴾

البزي بفتح الياء وصلاً. ن ﴿ رَأُوهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

١٤٠٤ الله

ابن كثير بالتاء المفتوحة بدل

﴿ مَسَاكِنَهُمُ و ﴾

ابن كثير بفتح النون.

الله فيهِ ع

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ وَٱذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ و بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ٓ أَلَّا تَعۡبُدُوٓا ۚ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١ قَالُوٓا أَجِئَتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللهِ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّآ أُرْسِلْتُ بهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّاعِمِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل وَلَكِنِّي أَرَىٰكُمْ قَوْمًا تَجُهَلُونَ ۞ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضَا مُّسْتَقْبِلَ أُوْدِيَتِهِمْ قَالُواْ هَٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۚ بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ ۗ ريحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْر رَبَّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمْ ۚ كَذَالِكَ نَجُزى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ٥ وَلَقَدُ مَكَّنَّهُمُ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّكُمُ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَآ أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْءِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ عِايَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزءُونَ ۞ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا مَاحَوْلَكُم مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَةً ۗ بَلْ ضَلُّواْ عَنْهُمْ ۚ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١

١٤ أَلُقُرَانَ ﴾ ابن كثير بالنقل.

﴿ حَضَرُوهُ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير

الله أُولِيّا • أُولَنبِكَ ﴾ البزي بتسهيل الهمزة الأولى، مع المد أو القصر، والمد مقدم. ولقنبل وجمان التسهيل للثانية وهو المقدم

﴿ أُولِيَآءُ أَوْلَنبِكَ ﴾ والإبدال حرف مد مع القصر. ﴿ أُولِيَاءُ ووْلَتِبِكَ ﴾ وله من الطيبة ثلاثة أوجه التسهيل للثانية، والإبدال،

والحذف للأولى.

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوا إِلَى قَوْمِهم مُّنذِرينَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيَ إِلَى ٱلْحُقِّ وَإِلَى طَرِيق مُّسْتَقِيمِ ۞ يَقَوْمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ ـ يَغْفِرُ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيمِ ﴿ وَمَن لَّا يُجِبُ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ هُ أُولَنبِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ أَوَ لَمُ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِر عَلَىٰ أَن يُحْدِي ٱلْمَوْتَىٰ ۚ بَلَيْ ۚ إِنَّهُ وعَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرُ ۞ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِٱلْحَقُّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبَّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمۡ تَكُفُرُونَ ۗ فَٱصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلِ لَّهُمْ ۚ كَأُنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا سَاعَةَ مِّن نَّهَارِ بَلَغُ أَفَهَلَ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١

سُورَة محمد

## بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ٢ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَاطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ ۚ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ ۞ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَثَّخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ ۗ وَلَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَا نَتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَاْ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ مُ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ۞ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۞ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ۞ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ١٥٥ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ١

ابن كثير بفتح القاف والتاء وألف بينها.

ملاحظة: آية ۞﴿ أُوْزَارَهَا ﴾ يعدها المكي رأس آية، فهي معدودة لابن كثير.

الله ﴿ وَكَابِن ﴾

ابن كثير بألف بعد الكاف، ثم همزة مكسورة بدل الياء مع المد.

السن الم

ابن كثير بقصر الهمزة.

الله عانِفًا ﴾

البزى له من الطيبة وجمان: بإثبات الألف كحفص،

وحذف الألف ﴿ أَنِفًا ﴾

﴿ جَا أَشْرَاطُهَا ﴾

البزي بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى. ولقنبل وجمان تسهيل الثانية وهو المقدم

﴿ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ﴾

والإبدال ألفاً مشبعة. وله من الطيبة ثلاثة أوجه التسهيل للثانية، والإبدال، والحذف للأولى.

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وَٱلنَّارُ مَثْوَى لَّهُمْ ۞ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِي أَخْرَجَتُكَ أَهْلَكْنَهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ١ أُفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِۦ كَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَهُوَآءَهُم ۞ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۗ فِيهَآ أَنْهَارُ مِّن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِنِ وَأَنْهَارُ مِّن لَّـبَـنِ لَّمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ و وَأَنْهَارُ مِّنْ خَمْر لَّـذَّةِ لِّلشَّرِبِينَ وَأَنْهَرُ مِّنُ عَسَلِ مُّصَفَّى ۗ وَلَهُم فِيهَا مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَلِدٌ فِي ٱلنَّار وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ ۞ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ۚ أُوْلَتَيِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَهُوَآءَهُمْ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدَى وَءَاتَلَهُمْ تَقُولَهُمْ ﴿ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيهُم بَغْتَةً ۗ فَقَدُ جَآءَ أَشُرَاطُهَا ۚ فَأَنَّى لَهُمۡ إِذَا جَآءَتُهُمۡ ذِكْرَنهُمْ ۞ فَٱعْلَمْ أَنَّهُ ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُولِكُمْ ١

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوُلَا نُزّلَتْ سُورَةً ۖ فَإِذَآ أَنزلَتْ سُورَةٌ مُّحُكَمَةُ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۖ فَأُولَى لَهُمْ ا اللَّهُ وَقُولُ مَّعُرُوفُ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۞ فَهَلُ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓا أَرْحَامَكُمْ ۞ أُوْلَنبِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ۞ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقْفَالُهَآ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِهِم مِّنُ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأُمْلَى لَهُمْ ۞ ذَالِكَ بِأُنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرهُواْ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي ا بَعْضِ ٱلْأَمْرِ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ۞ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَابِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۞ ذَالِكَ بِأُنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكُرهُواْ رضْوَانَهُو فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ۞ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخُرجَ ٱللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ١

الم عَلَيْهِ عَلَيْهِ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

> ١٤ ﴿ ٱلْقُرَانَ ﴾ ابن كثير بالنقل.

المُنْ اللهِ اللهُ ا ابن كثير بفتح الهمزة.

وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحُن ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ ۞ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّابِرِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُمْ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَلَهُمْ ١٠٥٥ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوٓاْ أَعْمَلَكُمْ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمۡ كُفَّارُ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ١ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓاْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَلَكُمْ ۞ إِنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُو ۚ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ يُؤْتِكُمُ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْعَلْكُمْ أَمُوالَكُمُ اللَّهُ إِن يَسْعَلُكُمُوهَا فَيُحْفِكُمُ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ ۞ هَنَأْنتُمْ هَنَوُلآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفُسِهِ عَ وَٱللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓاْ أُمۡثَلَكُمْ ١

الله ﴿ هَأَنتُمُو ﴾ قنبل بحذف الألف. وله من الطيبة وجمان: وجه الشاطبية، وبإثبات الألف.

مد التعظيم من الطيبة

سُورَة الفتح

### سُورَة الفتح

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَا مُّبِينًا ۞ لِّيغُفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ و عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُّسۡتَقِيمَا ۞ وَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ۞ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوۤاْ إِيمَنَا مَّعَ إِيمَنِهِمْ ۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا المُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ عَالَمُومِنِينَ عَالَمُومِنِينَ عَالَمُومِنِينَ عَالَمُؤُمِنِينَ عَلَيْتِ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّءَاتِهِمْ ۖ وَكَانَ ذَالِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ ٱلظَّآنِّينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ ۚ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ ۗ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأُعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ للهِ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ۞ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ لِّـتُؤُمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَتُعَرِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ۚ وَتُسَبِّحُوهُ بُكُرَةً وَأُصِيلًا ۞

# ٥ ﴿ سِرَاطًا ﴾

قنبل بالسين. ولقنبل من الطيبة وجمان: بالسين، وبالصاد.

## السُّوءِ ﴾

ابن كثير بضم السين ثم واو مدية.

# ٥ ﴿ لِيُؤْمِنُواْ ﴾

﴿ وَيُعَزِّرُوهُۥ وَيُوقِّرُوهُۥ

وَيُسَبِّحُوهُ و ﴾

ابن كثير بالياء فيهم وبصلة هاء الضمير.

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أُوْفَىٰ بِمَا عَلَهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ أَمْوَلُنَا وَأَهْلُونَا فَٱسْتَغْفِرُ لَنَا ۚ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۖ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ١ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ١ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقُتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ۖ يُريدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَمَ ٱللَّهِ ۚ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ ۗ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا ۚ بَلْ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞

الم عَلَيْهِ ﴾ ابن كثير بكسر الهاء.

﴿ فَسَنُؤُتِيهِ ﴾

ابن كثير بالنون بدل الياء، وبصلة هاء الضمير.

قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ﴿ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أُجُرًا حَسَنَا اللَّهِ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ لَّيُسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَبُ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَبُ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۖ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ ۞ لَّقَدُ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأُنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمُ وَأَثَابَهُمْ فَتُحَا قَرِيبًا ۞ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةَ يَأْخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَاذِهِ وَكَفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١ وَأَخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۞ وَلَوْ قَتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَّواْ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١

﴿ يُعَذِّبُهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير

١٠٥٠ ﴿ سِرَاطًا ﴾

قنبل بالسين. ولقنبل من الطيبة وجمان: بالسين، وبالصاد.

وَهُوَ ٱلَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْن مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَ وَلَوْلَا رَجَالُ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنَكُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةُ الْعَيْرِ عِلْمِ ۚ لِّيدُخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَآءُ ۚ لَوُ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهْلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ وَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقْوَىٰ وَكَانُوٓا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١ لَّقَدُ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْيَا بِٱلْحُقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرينَ لَا تَخَافُونَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتُحَا قَريبًا ۞ هُوَ ٱلَّذِيّ أَرْسَلَ رَسُولَهُ و بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقّ لِيُظْهِرَهُ وَ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ عَلَى اللَّهِ شَهِيدًا ١

الله ﴿ شَطَعُهُ و ﴾ ابن كثير بفتح الطاء.

﴿ سُؤُقِهِ ﴾

قنبل وجمان بهمزة ساكنة بعد السين وهو المقدم، وبهمزة مضمومة ثم واو

مدية. ﴿ سُؤُوقِهِ ﴾ والوجمان في الطيبة.

سورة الحجرات

عُّحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَّاءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُّ تَرَىٰهُمۡ رُكَّعَا سُجَّدَا يَبۡتَغُونَ فَضَلَّا مِّنَ ٱللَّهِ وَرضُونَاۤ سِيمَاهُمۡ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَر ٱلسُّجُودِ ۚ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنجِيل كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْعُهُ فَعَازَرَهُ فَٱسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ - يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارُّ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغُفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ١

### سُورَة الحجرات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُوٓاْ أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيّ وَلَا تَجُهَرُواْ لَهُ و بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَنَمِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُوى ۚ لَهُم مَّغُفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ٥

وَلَوْ أُنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّىٰ تَخُرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْـرًا لَّهُمْ ۖ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَلَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ ۞ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ ۚ لَوۡ يُطِيعُكُمۡ فِي كَثِيرِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ و فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ۚ أَوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ۞ فَضْلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥ وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا ۗ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُواْ ٱلَّتِي تَبُغِي حَتَّىٰ تَفِيَّءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتُ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْبَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى ٓ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءُ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰيَ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۗ وَلَا تَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِٱلْأَلْقَابِ للهِ بِئُسَ ٱلإَّسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانَ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُوْلَتِبِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١

يَ ﴿ تَفِيءَ إِلَىٰ ﴾ ابن كثير بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ وَلَا تَّنَابَزُواْ ﴾ البزي بتشديد التاء مع المد اللازم. وله من الطيبة فيها وجهان: التشديد والتخفيف للتاء.

الله وَلا تَجَسَّسُوا ﴾ البزي بتشديد التاء مع المد

اللازم. وله من الطيبة فيها وجمان: التشديد والتخفيف للتاء.

﴿ أُخِيهِ ﴾

﴿ فَكُرهُتُمُوهُ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير

١٤ ﴿ لِتَّعَارَفُواْ ﴾ البزي بتشديد التاء.

وله من الطيبة فيها وجمان: التشديد والتخفيف للتاء.

يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنَّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنّ إِثْمُ ۗ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحُمَ أَخِيهِ مَيْتَا فَكَرِهْتُمُوهُ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيمُ ١ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن ذَكُر وَأُنثَىٰ وَجَعَلُنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوٓا ۚ إِنَّ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتُقَاكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۞ ۞ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا لَهُ قُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓا أَسُلَمْنَا وَلَمَّا يَدۡخُل ٱلۡإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَا يَلِتُكُم مِّنُ أَعْمَلِكُمْ شَيْعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عُثُمَّ لَمُ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأُمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أَوْلَهِمْ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ١ قُلُ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّ يَمُنُّونَ

عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواً ۖ قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَىٓ إِسْلَامَكُم ۗ بَل ٱللَّهُ يَمُنُّ

عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىٰكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ

يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١

﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ ابن كثير بالياء.

صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة

سُورَة ق

مد التعظيم من الطيبة

بِشُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قَ \* وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ۞ بَلْ عَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمُ فَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَلاَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ۞ أُءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَآ ذَالِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ۞ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمُ ۗ وَعِندَنَا كِتَبُ حَفِيظٌ ٥ بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيَ أَمْرِ مَّريجٍ ٥ أَفَلَمُ يَنظُرُوٓاْ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمۡ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ۞ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۞ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۞ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ مُّبَرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَنَّتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ٥ وَٱلتَّخْلَ بَاسِقَتٍ لَّهَا طَلْعُ نَّضِيدُ ١ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۗ وَأَحْيَيْنَا بِهِ عَبَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذَالِكَ ٱلْخُرُوجُ ۞ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ ٱلرَّسِّ وَثَمُودُ ١ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ١ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ۚ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ۞ أَفَعَيِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأُوَّلِ ۚ بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدِ ١ سُورَة ق

ابن كثير بالنقل. ابن كثير بالنقل. (أ•ذَا ) ابن كثير بالتسهيل للثانية. (مُتُنَا ) ابن كثير بضم الميم.

وَلَقَدُ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُوسُ بِهِۦ نَفْسُهُو ۗ وَنَحْنُ أُقُرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ۞ إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَن ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ١ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ١ وَجَآءَتُ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ۞ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ۚ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ۞ وَجَآءَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدٌ ۞ لَّقَدُ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ۞ وَقَالَ قَرِينُهُ وهَاذَامَا لَدَىَّ عَتِيدٌ ١ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارِ عَنِيدٍ اللَّهُ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدِ مُّرِيبِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّهَا اللَّهِ إِلَّهَا اللَّهِ إِلَّهَا ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ۞ ۞ قَالَ قَرِينُهُ و رَبَّنَا مَآ أَطْغَيْتُهُ و وَلَاكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۞ قَالَ لَا تَخْتَصِمُواْ لَدَىَّ وَقَدُ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِٱلْوَعِيدِ ۞ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآ أَنَا بِظَلَّمِ لِّلْعَبِيدِ ۞ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأَتِ وَتَقُولُ هَلُ مِن مَّزِيدٍ ۞ وَأَزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ اللهُ هَاذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أُوَّابٍ حَفِيظٍ اللهُ مَّن خَشِيَ ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُّنِيبِ ۞ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَامِ ۖ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ۞

الَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُنْهِ عِلَيْهِ مِنْ الْمُنْهِ عِلَيْهِ مِنْ الْمُنْهِ مِنْ الْمُنْهِ عِلَيْ

﴿ لَدَيْهِ عَ ﴾

الله ﴿ مِنْهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم

الله فَأُلْقِيَاهُ ولا ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله يُوعَدُونَ ﴾ ابن كثير بالياء بدل التاء.

﴿ مُّنِيبِ۞ٱدۡخُلُوهَا ﴾ ابن كثير بضم نون التنوين

وصلاً.

ولقنبل من الطيبة وجمان: الضم والكسر.

### سُورَة الذاريات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلذَّرِيَتِ ذَرُوَا ۞ فَٱلْحَمِلَتِ وِقُرًا ۞ فَٱلْجَرِيَتِ يُسْرًا ۞ فَٱلْجَرِيَتِ يُسْرًا ۞ فَٱلْمُقَسِّمَتِ أَمْرًا ۞ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ ۞ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَاقِعُ۞

الله فَسَبِّحُهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ وَإِدْبَارَ ﴾

ابن كثير بكسر الهمزة.

١٤٤١ ﴾ الناد

ابن كثير وجُمان وقفاً بإثبات الياء وهو المقدم، وبحذفها. والوجمان في الطيبة.

﴿ ٱلْمُنَادِ ۦ ﴾

ابن كثير بإثبات الياء وصلاً ووقفاً.

الله ﴿ تَشَّقَّقُ ﴾

ابن كثير بتشديد الشين.

﴿ بِٱلْقُرَانِ ﴾ ابن كثير بالنقل.

سُورَة الذاريات

المن عَنْهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

١ ابن كثير بكسر العين.

وَٱلسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ۞ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفِ ۞ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ ۞ قُتِلَ ٱلْخَرَّاصُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمُ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ۞ يَسْئَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّين ۞ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ ١ ذُوقُواْ فِتُنَتَكُمْ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ - تَسْتَعْجِلُونَ ا إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونِ اللَّهُ عَاخِذِينَ مَا عَاتَلَهُمْ اللَّهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُحْسِنِينَ ۞ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ١ وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ١ وَفِيٓ أُمْوَالِهِمْ حَقُّ لِلسَّامِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتُ لِّلْمُوقِنِينَ ۞ وَفِيٓ أَنفُسِكُمُ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ۞ فَوَرَبّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَكَقُّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ۞ هَلْ أَتَلكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ٥ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَا ۗ قَالَ سَلَمٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ٥ فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ عَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ا فَقَرَّبَهُ وَ إِلَيْهِمُ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١ فَأُوْجَسَ مِنْهُمُ خِيفَةً ۗ قَالُواْ لَا تَخَفَ ۗ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَمٍ عَلِيمٍ ۞ فَأَقُبَلَتِ ٱمْرَأْتُهُ وَ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ١ قَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ ﴿ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ۞

گ ﴿ عَلَيْهِ ۦ ﴾

١

ابن كثير بصلة هاء الضمير

هِ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالُوٓاْ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِ مُّجُرمِينَ ١ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينِ ١ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ا فَمَا وَجَدُنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ا وَتَرَكَّنَا فِيهَآ اللَّهِ فَيهَآ اللهُ وَاللَّ ءَايَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ۞ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ، وَقَالَ سَحِرُ أَوْ عَجُنُونٌ ١ فَأَخَذُنَهُ وَجُنُودَهُ وَنَبَذُنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ١ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ١ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتُ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَٱلرَّمِيمِ ۞ وَفي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُواْ حَتَّىٰ حِينِ ۞ فَعَتَوْاْ عَنْ أَمْر رَبِّهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ۞ فَمَا ٱسۡتَطَاعُواْمِن قِيَامِ وَمَا كَانُواْ مُنتَصِرِينَ ٥ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَا فَاسِقِينَ ١ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ١ وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَهِدُونَ ۞ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞ فَفِرُّوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ ۗ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ﴿ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينُ ۞

المُرْسَلْنَكُ وَ اللهُ ش کلیہے ک ﴿ جَعَلَتُهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

١ ﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾ ابن كثير بتشديد الذال. الله مِنْهُو ﴾ معاً. ابن كثير بصلة هاء الضمير. كَذَالِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ١ أَتَوَاصَوْاْ بِهِ - بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ ا وَذَكِّرُ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ اللَّهِ كُرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ا مَا أُريدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقِ وَمَا أُريدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا أُريدُ أَن يُطْعِمُونِ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ۞ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُوبَا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ۞ فَوَيْلُ لِللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ۞

### سُورَة الطور

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلطُّورِ ۞ وَكِتَابِ مَّسُطُورِ ۞ فِي رَقِّ مَّنشُورِ ۞ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ٥ وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ٥ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ١ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۞ مَّا لَهُ و مِن دَافِعٍ ۞ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا ۞ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ۞ فَوَيْلُ يَوْمَبِدِ لِللَّمُكَذِّبِينَ اللَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ اللَّهِ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَار جَهَنَّمَ دَعًّا ٣ هَاذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ١

سورة الطور

ملاحظة: آية ۞﴿ وَٱلطُّورِ ﴾ لا يعدها المكي رأس آية، فلا يُعد لابن كثير.

وآية ﷺ دَعًّا ﴾ لا يعدها المكي والمدني الأول رأس آية، فلا يُعد لابن كثير.

أَفَسِحْرٌ هَاذَا أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ١ ٱصْلَوْهَا فَٱصْبِرُوٓا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْ أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ا إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيمِ اللَّهُ فَاكِهِينَ بِمَا ءَاتَلَهُمُ رَبُّهُمْ وَوَقَلْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ۞ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ سُرُر مَّصْفُوفَةٍ ۗ وَزَوَّجُنَاهُم بِحُورٍ عِينِ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُمۡ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانِ أَلْحَقْنَا بِهِمُ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتْنَاهُم مِّنُ عَمَلِهِم مِّن شَىء ﴿ كُلُّ ٱمْرِي بِمَا كَسَبَ رَهِينُ ۞ وَأَمْدَدُنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَ لَحْمِ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ٥ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغُو فِيهَا وَلَا تَأْثِيمُ ۞ ۞ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤُلُوُّ مَّكُنُونٌ ١ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ ١ قَالُوٓا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ۞ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَلْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ۞ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ ۗ إِنَّهُ و هُوَ ٱلْبَرُّ ا ٱلرَّحِيمُ ۞ فَذَكِّرُ فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِن وَلَا عَجُنُونِ ۞ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبُّصُ بِهِ - رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ۞ قُلْ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَبَّصِينَ ٣

الله المُعْمُوكِ اللهُمُوكِ اللهُمُوكِ اللهُمُوكِ ابن كثير بكسر اللام. وقنبل له من الطيبة فيها وجمان: بإثبات الهمزة،

وبحذفها. ﴿ لِتُنَّاهُمُ وَ ﴾

الغُو ﴾ ﴿ تَأْثِيمَ ﴾ ابن كثير بفتح الواو والميم.

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

> الم ﴿ بِنِعْمَه ﴾ ابن كثير بالهاء وقفاً.

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَمُهُم بِهَذَآ ۚ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُو ۚ بَلِ لَّا يُؤْمِنُونَ ۞ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ ٓ إِن كَانُواْ صَلدِقِينَ ١ أُمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ١ أُمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ۚ بَلِ لَّا يُوقِنُونَ ١ أُمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَيِيطِرُونَ ۞ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ۗ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ۞ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ۞ أَمْ تَسْعَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ۞ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ١ أُمْ يُريدُونَ كَيْدَا ۖ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ۞ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ ۚ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١ وَإِن يَرَوُاْ كِسُفَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ١ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ١٠ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ا وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ يَعْلَمُونَ ۞ وَٱصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۗ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ

الله المصيطِرُون ﴾

البزي بالصاد، وقنبل بالسين

﴿ ٱلْمُسَيْطِرُونَ ﴾

ولقنبل من الطيبة وجمان: بالسين، وبالصاد.

الله فيهِ على المعادة

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ يَصْعَقُونَ ﴾ ابن كثير بفتح الياء.

الله فَسَبِّحُهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

### سُورَة النجم

رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَإِدْبَارَ ٱلنُّجُومِ ۞

ير إدغام الراء واللام من الطيبة

ملة ميم الجمع

المختلف فيه

سورة النجم

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۞ وَمَا يَنطِقُ عَن ٱلْهَوَيْ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ٤ عَلَّمَهُ و شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ٥ ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ ٥ وَهُوَ بِٱلْأَفُقِ ٱلْأَعْلَىٰ ٥ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ١ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ١ فَأُوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ ـ مَآ أَوْحَىٰ ۞ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَيْ ۞ أَفَتُمَرُونَهُ و عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ا وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى ا عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَى ا عِندَهَا اللهُ عَندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأُوَىٰ ۞ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ۞ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۞ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَيِّ ۞ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ۞ وَمَنَوٰةَ ٱلشَّالِثَةَ ٱلْأَخْرَىٰ ۞ أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ ۞ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَى ۗ ۞ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَآهُ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمُ وَءَابَآؤُكُم مَّاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ۗ وَلَقَدُ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰ ١ أُمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ ١ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ٠٠٥ وَكُم مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَيّ اللهِ

﴿ رَعَاهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

### الله ﴿ وَمَنَوْءَةً ﴾

ابن كثير بُهمزة مفتوحة بعد الألف مع المد المتصل.

## ١

ابن كثير بهمزة ساكنة بدل الياء. إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَآبِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأَنْثَىٰ ۞ وَمَا لَهُم بِهِ عِنْ عِلْمِ ۗ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ۗ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْءًا ۞ فَأَعْرِضُ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ۞ ذَالِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن ٱهۡتَدَىٰ ١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجۡزِى ٱلَّذِينَ أُسَنُّواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْخُسْنَى ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَنِيرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةُ فِي بُطُونِ أُمَّهَتِكُمُّ فَلَا تُزَكُّوٓا أَنفُسَكُمُّ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ٱتَّقَوْرَ، ﴿ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ ﴿ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ۞ أُعِندَهُ وعِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ١٠ أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّيْ ۞ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةُ وزُرَ أُخْرَىٰ ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ و سَوْفَ يُرَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَا عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا ا ثُمَّ يُجْزَلُهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأُوْفَى اللَّهِ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَأَنَّهُ و هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكِي ۞ وَأَنَّهُ و هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ۞

ملاحظة: آية ۞﴿ شَيْئًا ﴾ لا يعدها المكي رأس آية، فلا يُعد لابن كثير.

وَأَنَّهُ و خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ ٥ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ

ا وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ وَهُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴿

وَأَنَّهُ و هُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ وَ أَهَلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ ۞

وَثَمُودًا فَمَا أَبْقَىٰ ٥ وَقَوْمَ نُوحِ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ

أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ٥ وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ٥ فَغَشَّلْهَا مَا غَشَّىٰ

ا فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ اللهِ هَلذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالَّا لَا لَا لَا لَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللّ

ٱلْأُولَٰنَ ۞ أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ ۞ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةُ

ا أَفَمِنُ هَاذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ اللهِ وَتَضْحَكُونَ وَلَا اللهِ وَتَضْحَكُونَ وَلَا

تَبْكُونَ ۞ وَأَنتُمْ سَمِدُونَ ۞ فَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ وَٱعْبُدُواْ ۞ تَبْكُونَ ۞

### ١ ﴿ ٱلنَّشَاءَةَ ﴾

ابن كثير بفتح الشين وألف بعدها ثم همزة مفتوحة مع المد

## ١٤٥٥ ﴿ وَتُمُودَا ﴾

الإخفاء.

المتصل.

# ابن كثير بتنوين ضم مع

## سُورَة القمر

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ ۞ وَإِن يَرَوْاْ ءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحُرٌ مُّسْتَمِرُّ ۞ وَكَذَّبُواْ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَكُلُّ أَمْرِ مُّسۡتَقِرُّ ۞ وَلَقَدۡ جَآءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ ۞ حِكْمَةُ بَلِغَةُ ۖ فَمَا تُغُن ٱلتُّذُرُ ۞ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءِ نُّكُر ۞

سُورَة القمر

### الله فيه ا

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

## الدَّاعِ اللَّاعِ ﴾

ابن كثير بالياء وصلاً وللبزي وجه بالإثبات وقفاً. والوجمان في الطيبة.

# ﴿ نُّكْرِ ﴾

ابن كثير بإسكان الكاف.

خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ

ا مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ مَهُولُ ٱلْكَافِرُونَ هَاذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ٥

﴿ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجُنُونُ

وَٱزْدُجِرَ ۞ فَدَعَا رَبَّهُ ٓ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَٱنتَصِرُ ۞ فَفَتَحْنَآ

أَبُوابَ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرِ ١ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونَا فَٱلْتَقَى

ٱلْمَاءُ عَلَىٰٓ أَمْرِ قَدْ قُدِرَ ۞ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُوْجٍ وَدُسُرِ ۞

تَجُرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ ۞ وَلَقَد تَّرَكُنَاهَآ ءَايَةً

فَهَلُ مِن مُّدَّكِرِ ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا

ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ ۞ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ

عَذَابِي وَنُذُر ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيحًا صَرُصَرًا فِي يَوْمِ

نَحْسِ مُّسْتَمِرِ اللهِ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ مُّنقَعِر اللهِ

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدُ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكُر

فَهَلَ مِن مُّدَّكِرٍ ٣ كَذَّبَتُ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ٣ فَقَالُوٓا أَبَشَرَا مِّنَّا

وَرحِدًا نَّتَّبِعُهُ وَ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالِ وَسُعُرٍ ۞ أَعُلْقِي ٱلذِّكُرُ عَلَيْهِ

مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابُ أَشِرٌ ۞ سَيَعْلَمُونَ غَدَا مَّن ٱلْكَذَّابُ

ٱلْأَشِرُ ۞ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِتُنَةً لَّهُمْ فَٱرْتَقِبْهُمْ وَٱصْطَبِرُ ۞

٨ ﴿ ٱلدَّاعِ ﴾

ابن كثير بإثبات الياء وصلاً

الله ﴿ وَعِيُونَا ﴾

ابن كثير بكسر العين.

الله وَحَمَلْنَاهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

١٤ ﴿ ٱلْقُرَانِ ﴾ معاً. ابن كثير بالنقل.

۞﴿ أَ لَقِيَ ﴾

ابن كثير بالتسهيل للثانية.

﴿ عَلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ ٱلْمَآءَ قِسْمَةُ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُحْتَضَرُ ١ فَنَادَوُاْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاظَىٰ فَعَقَرَ ١٠ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي

وَنُذُر اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ

ٱلْمُحْتَظِر ﴿ وَلَقَدُ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلُ مِن مُّدَّكِر

اللهُ كَذَّبَتُ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ اللهُ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ حَاصِبًا

إِلَّا ءَالَ لُوطِ ۗ نَّجَّيْنَهُم بِسَحَرِ ۞ نِّعْمَةً مِّنْ عِندِنَا ۚ كَذَالِكَ نَجُزى مَن شَكَرَ ٥ وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْاْ بِٱلتُّذُر

ا وَلَقَدُ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَظَمَسْنَا أَعْيُنَهُم فَذُوقُواْ اللَّهِ وَلَوْهُواْ

عَذَابِي وَنُذُر ۞ وَلَقَدُ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ۞

فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكُر فَهَلَ

مِن مُّدَّكِرٍ ۞ وَلَقَدُ جَآءً ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ۞ كَذَّبُواْ

عِاكِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمُ أَخْذَ عَزِيزِ مُّقْتَدِرِ ۞ أَكُفَّارُكُمْ

خَيْرٌ مِّنُ أُوْلَنِيكُمْ أَمْ لَكُم بَرَآءَةٌ فِي ٱلزُّبُر ۞ أَمْ يَقُولُونَ

نَحُنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ١ سَيُهُزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُّونَ ٱلدُّبُرَ ١ بَل

ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأُمَرُّ ١ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ۞ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمۡ ذُوقُواْ

مَسَّ سَقَرَ ۞ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدرِ ۞

القُرانِ ﴾ معاً. ابن كثير بالنقل.

الله ﴿ رَاوَدُوهُ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله ﴿ جَا ءَالَ ﴾

البزي بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر

ولقنبل وجمان تسهيل الثانية وهو المقدم

﴿ جَآءَ • الَ ﴾

والإبدال ألفاً مع المد المشبع.

﴿ جَا آالَ ﴾

وله من الطيبة ثلاثة أوجه التسهيل للثانية، والإبدال، والحذف للأولى.

الله ﴿ خَلَقْنَاهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ة ميم الجمع الضم

الختلف فيه

٥٠٠ ﴿ فَعَلُوهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَرِحِدَةُ كَلَمْجِ بِٱلْبَصِرِ ۞ وَلَقَدُ أَهْلَكْنَا اللهِ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَرِحِدَةُ كَلَمْجِ بِٱلْبَصِرِ ۞ وَكُلُّ شَيْءِ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلُ مِن مُّدَّكِرٍ ۞ وَكُلُّ شَيْءِ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ۞ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَظَرُ ۞ إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِي جَنَّتِ

وَنَهَرٍ ١ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُّقْتَدِرٍ ٥

# سُورَة الرحمن

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الرَّحْمَنُ ۞ عَلَّمَ الْقُرْءَانَ ۞ خَلَقَ الْإِنسَنَ ۞ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۞ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۞ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ الْبَيَانَ ۞ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۞ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ وَالشَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۞ أَلَّا تَطْغَوْاْ فِي الْمِيزَانِ ۞ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۞ أَلَا تَطْغَوْاْ فِي الْمِيزَانِ ۞ وَأَلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۞ فِيهَا فَكِهَةُ وَالنَّخُلُ ۞ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۞ فِيهَا فَكِهَةُ وَالنَّخُلُ ۞ ذَاتُ الْأَحْمَامِ ۞ وَالْحَبُ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۞ فَياتَ الْإِنسَانَ مِن فَياتِ عَالَاءٍ وَبِحُمَا تُحَدِّبَانِ ۞ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَلِ كَالْفَخَارِ ۞ وَخَلَقَ الْجُآنَ مِن مَّارِحٍ مِّن تَارِ صَلْصَلِ كَالْفَخَارِ ۞ وَخَلَقَ الْجُآنَ مِن مَّارِحٍ مِّن تَارِ صَلْصَلْلِ كَالْفَخَارِ ۞ وَخَلَقَ الْجَآنَ مِن مَّارِحٍ مِّن تَارِ صَلْصَلْلِ كَالْفَخَارِ ۞ وَخَلَقَ الْجُآنَ مِن مَّارِحٍ مِّن تَارِ صَلْصَلْلِ كَالْفَخَارِ ۞ وَخَلَقَ الْجُآنَ مِن مَّارِحٍ مِّن تَارِ صَلْمَالِ كَالْفَخَارِ ۞ وَخَلَقَ الْجُآنَ مِن مَّارِحٍ مِّن تَارِ صَلْمَالِ كَالْفَخَارِ ۞ وَخَلَقَ الْجُآنَ مِن مَّارِحٍ مِّن الْمَشْرِقَيْنِ وَ فَلَقَ الْجُآنِ صَلَى وَلَا الْمَشْرِقَيْنِ وَى فَلِكُمَا تُحَدِّيَانِ ۞ وَخَلَقَ الْجُآنِ صَلَى وَلَا الْمَشْرِقَيْنِ وَى فَلِوْ الْمُعْمَا تُحَدِينَانِ ۞ وَخَلَقَ الْجُآنَ مِن مَّارِحٍ مِن تَارِ

وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞

سُورَة الرحمن

ملاحظة: آية ۞﴿ ٱلرَّحْمَانُ ﴾ لا يعدها المكي رأس آية، فلا يُعد لابن كثير.

ملاحظة: آية ۞﴿ لِلْأَنَامِ ﴾ لا يعدها المكي رأس آية، فلا يُعد لابن كثير.

مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ۞ بَيْنَهُمَا بَرُزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يَخُرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُؤُ وَٱلْمَرْجَانُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنشَاتُ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَمِ ٥ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجِلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يَسْئَلُهُ من فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأَنِ ٣ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠٠٠ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ ٱلثَّقَلَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقُطَار ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ ۚ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَن ١ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ا فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَٱلدِّهَانِ اللَّهَ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فَيَوْمَبِذِ لَّا يُسْئَلُ عَن ذَنْبهِ عَ إِنْسُ وَلَا جَآنٌ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلْأَقْدَامِ ١

١٥٠ ﴿ شِوَاظٌ ﴾ ابن كثير بكسر الشين. ﴿ وَنُحَاسِ ﴾ ابن کثیر بتنوین کسر بدل

ملاحظة: آية ۞﴿ مِّن نَّارٍ ﴾ يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فهي معدودة للجميع.

فَبِأْيٌ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ هَلذِهِ - جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانِ ا فَبِأَي ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِۦ جَنَّتَانِ ۞ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ ذَوَاتَآ أَفْنَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجُريَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكَهَةٍ زَوْجَانِ ٥ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ ۚ وَجَنَى ٱلْجُنَّتَيْنِ دَانِ ا فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللّهِ فَيهِنَّ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرُفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌ ٥ فَبأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ كَأُنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ۞ فَبأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ هَلُ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَن إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ مُدُهَامَّتَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَّاءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ا فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ فيهِمَا فَكِهَةُ وَنَخُلُ وَرُمَّانُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞

### المختلف فيه صلة ميم الجمع صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانُ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ حُورٌ مَّقُصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ وَلَا جَآنُ لَيْ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ وَفُرُفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانٍ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَالْإِكْرَامِ ﴿ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانٍ ﴿ فَالْمِكُمَا وَالْإِكْرَامِ ﴿ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانٍ ﴿ وَعَبْقَرِي عَلَىٰ وَالْإِكْرَامِ ﴿ وَعَبْقَرِي حِسَانٍ ﴿ وَعَبْقَرِي وَعَبْقَرِي وَسَانٍ ﴿ وَالْمِكُمَا وَالْإِكْرَامِ ﴿ وَعَبْقَرِي وَعَبْقَرِي وَسَانٍ وَالْمِكُولُ وَالْإِكْرَامِ ﴿ وَعَبْقَرِي وَاللَّهُ مُ وَبِكَ ذِى ٱلْجُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ وَعَبْقَرِي وَاللَّهِ مَا لَيْ فَي الْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ وَعَبْقَرِي وَاللَّهِ مَا لَاللَّهُ مَا لَيْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ وَالْإِكْرَامِ ﴿ وَالْمِلُولُ وَالْإِكْرَامِ ﴿ وَعَبْقُرِي وَلَا لَهُ إِلَّهُ فِي الْمُؤْلِقُ وَالْإِكْرَامِ فَي اللَّهُ وَالْإِلَى وَالْإِكْرَامِ فَي اللَّهُ اللَّهُ وَالْمِ اللَّهُ وَالْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُو

# سُورَة الواقعة

سورة الواقعة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۞ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۞ إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجَّا ۞ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا ۞ فَكَانَتُ هَبَاءَ مُّنْبَثَا ۞ وَكُنتُمْ أَزُورَجَا ثَلَاثَةَ ۞ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَآ أَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۞ وَأَصْحَبُ ٱلْمَشْعَمَةِ مَآ أَصْحَبُ ٱلْمَشْعَمَةِ مَآ أَصْحَبُ ٱلْمَشْعَمَةِ هَ وَالسَّيقُونَ ۞ أَوْلَتِيكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۞ الْمَشْعَمَةِ ۞ وَالسَّيقُونَ السَّيقُونَ ۞ أَوْلَتِيكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۞ الْمَشْعَمَةِ ۞ وَالسَّيقُونَ ٱلسَّيقُونَ ۞ أَوْلَتِيكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۞ الْمَشْعَمَةِ ۞ وَالسَّيقُونَ السَّيقُونَ ۞ أَوْلَتِيكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۞ الْمَشْعَمَةِ ۞ وَالسَّيقُونَ السَّيقُونَ ۞ أَوْلَتِيكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ ۞ الْمَشْعَمَةِ ۞ وَالسَّيقُونَ السَّيقُونَ ۞ أَوْلَيْنَ ۞ وَقَلِيلُ مِّنَ الْأَوْلِينَ ۞ وَقَلِيلُ مِّنَ الْأَوْلِينَ ۞ وَقَلِيلُ مِّنَ الْآخِرِينَ ۞ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ۞ الْآخِرِينَ ۞ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ۞ الْآخِرِينَ ۞ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ۞

ملاحظة: آية ۞﴿ فَأَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴾ وآية ۞﴿ وَأَصْحَابُ ٱلْمَشْءَمَةِ ﴾ يعدهما المكي رأس آية، فها معدودتين لابن كثير.

١٤٠٤ أَنْزَفُونَ ﴾ ابن كثير بفتح الزاي.

يَطُوفُ عَلَيْهِمُ ولْدَنُ مُّخَلَّدُونَ ۞ بِأَكْوَابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِّن مَّعِين ۞ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ۞ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ۞ وَلَحُمِ طَيْرِ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ۞ وَحُورٌ عِينٌ ۞ كَأَمْثَالِ ٱللَّوْلُوِ ٱلْمَكْنُونِ ۞ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَا وَلَا تَأْثِيمًا ۞ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا ۞ وَأَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ ۞ فِي سِدْرِ مَّخُضُودٍ ۞ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ۞ وَظِلِّ مَّمْدُودٍ ۞ وَمَآءٍ مَّسْكُوبٍ ۞ وَفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ۞ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ۞ وَفُرُشِ مَّرْفُوعَةٍ ۞ إِنَّا أَنشَأَنَهُنَّ إِنشَآءَ ۞ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ۞ عُرُبًا أَتْرَابًا ۞ لِّـأَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ ۞ ثُلَّةُ مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ وَثُلَّةُ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ٥ وَأَصْحَبُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ ﴿ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ ۞ وَظِلِّ مِّن يَحْمُومِ ۞ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَريمٍ ١ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ ١ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ ١ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا أُعِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۞ أُوَ ءَابَآؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ ۞ قُلْ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ١ لَمَجُمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَوْمِ مَعْلُومِ ١

﴿ أَ فَذَا ﴾ ﴿ أَ فَنَا ﴾ ابن كثير بتسهيل الهمزة

الثانية في الكلمتين.

﴿ مُتْنَا ﴾

ابن كثير بضم الميم.

ملاحظة: آية ۞﴿ وَأَبَارِيقَ ﴾ وآية ۞﴿ وَحَمِيمِ ﴾ يعده المكي رأس آية، فهي معدودة لابن كثير. وآية ۞﴿ وَحُورٌ عِينُ ﴾ وآية ۞﴿ يَقُولُونَ ﴾ لا يعدها المكي رأس آية، فهي غير معدودة لابن كثير. وآية ۞﴿ وَلَا تَأْثِيمًا ﴾ لا يعدها المكي رأس آية، فلا يُعد لابن كثير. وآية ١٩ ﴿ وَأَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ ﴾ وآية ١ ﴿ وَأَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ ﴾ يعدهما المكي رأس آية، فهما معدودتين لابن كثير.

صلة ميم الجمع

ختلف فيه

الله عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

👵 ﴿ شَرُبَ ﴾

ابن كثير بفتح الشين.

( عَأْنتُمُو ﴾ كله ابن كثير بالتسهيل للثانية.

الله ﴿ قَدَرُنَا ﴾

ابن كثير بتخفيف الدال.

النَّشَآءَة ﴾

ابن كثير بفتح الشين وألف بعدها ثم همزة مفتوحة مع المد المتصل.

﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾

ابن كثير بتشديد الذال.

وَ هُ فَظَلَتُمُ و تَفَكَّهُونَ ﴾ البزي: وجمان بتخفيف التاء كحفص. وبتشديدها مع المد المشبع. والوجمان في الطيبة. قال في النشر: "أن التشديد وجه حكاية لا رواية فلا يؤخذ به للبزي". وقد مر مثلها في آل عمران

الجَعَلْنَاهُو ﴾

المَّا أَنزَلْتُمُوهُ اللهِ

﴿ جَعَلْنَهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآلُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ۞ لَاكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ ١ فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ٥ فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ٥ هَاذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّين ا خَن خَلَقُنكُمْ فَلُولًا تُصَدِّقُونَ ا أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ا خُن خَلْقُنكُمْ مَّا تُمْنُونَ ا عَأَنتُمْ تَخُلُقُونَهُ وَ أَمْ نَحُنُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ نَحُنُ قَدَّرُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ ۞ عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِءَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ١ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحُرُثُونَ ١ ءَأُنتُمْ تَزْرَعُونَهُ ۚ أَمْ نَحُنُ ٱلزَّرعُونَ ۞ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَّمًا فَظَلْتُمُ تَفَكَّهُونَ ۞ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ۞ بَل نَحْنُ مَحُرُومُونَ ۞ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ۞ ءَأَنتُمُ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحُنُ ٱلْمُنزِلُونَ ١ لَوُ نَشَآءُ جَعَلْنَهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشُكُرُونَ ۞ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ۞ ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمُ شَجَرَتَهَآ أَمْ نَحُنُ ٱلْمُنشِئُونَ ۞ نَحُنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقُويِنَ ۞ فَسَبِّحُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ۞ ۞ فَلَآ أُقُسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنُّجُومِ ۞وَإِنَّهُ ولَقَسَمُ لُّوتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ۞

### لختلف فيه صلة ميم الجمع صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

إِنَّهُ وَ لَقُرُءَانُ كَرِيمُ ﴿ فِي كِتَبِ مَّكُنُونِ ﴿ لَّا يَمَسُهُ وَ إِلّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿ تَنْزِيلُ مِن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَكْدِيثِ الْمُطَهَّرُونَ ﴿ وَتَعْمُلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ فَلَوْلاَ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ﴿ وَأَنتُمْ حِينَبِذِ تَنظُرُونَ ﴿ وَخَنُ فَلَوْلاَ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ﴿ وَأَنتُمْ حِينَبِذِ تَنظُرُونَ ﴿ وَخَنُ فَكُولاَ إِنَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ﴿ وَأَنتُمْ حِينَبِذِ تَنظُرُونَ ﴿ وَخَنُ لَا أَتُبْصِرُونَ ﴿ وَكُنُ اللّهُ وَلَكِن لّا تُبْصِرُونَ ﴿ فَلَوْلاَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللّهُ وَوَيُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ اللّهُ لَكَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ اللّهُ لَكَ عَلَى مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ اللّهُ وَعَنَا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِينِينَ ﴿ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ اللّهُ وَعَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنَا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُعَرِينِ ﴿ وَتَصْلِينَ وَ فَسَلّهُ لَكَ مِنَ ٱلْمُكَذِينِ وَ وَتَصْلِينَهُ جَعِيمٍ ﴿ وَلَيْكَالُكُمْ لِينَ اللّهُ وَحَقُ ٱلْيَقِينِ ﴿ فَا فَسَيّحُ بِاسُمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَلَيْكَالًا لَهُو حَقُ ٱلْيَقِينِ ﴿ فَافَسِيحُ بِاسُمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَالْمَعْلِيمُ وَاللّهُ وَحَقًا ٱلْيُقِينِ ﴿ فَافَسِيحُ بِاسُمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَالْمَعْرِيمُ وَلَا اللّهُ وَحَقُ ٱلْيَقِينِ ﴿ فَافَسِعُ بِاسُمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿

ﷺ إِلَيْهِ عِ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ لَقُرَانٌ ﴾

ابن كثير بالنقل.

ه ﴿ وَجَنَّه ﴾ ابن كثير وقفاً بالهاء.

### سُورَة الحديد

سُورَة الحديد

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ لَهُۥ

 هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَهَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعُرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ لَّـهُ و مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَار وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ ۚ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۗ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۞ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَنَقَكُمُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ } عَاكِتٍ بَيِّنَتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّور وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۞ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوى مِنكُم مَّن أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُوْلَتَبِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةَ مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُواْ ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسۡنَىٰۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقُرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَعِفَهُ ولَهُ و وَلَهُ وَ أَجُرٌ كَرِيمٌ ١

٧ ﴿ فِيهِ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

٥ ﴿ يُنزِلُ ﴾

ابن كثير بإسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي.

١ ابن كثير بحذف الألف وتشديد العين وضم الفاء.

صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِم ۗ بُشُرَىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْتَبسُ مِن نُّوركُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورَّاً فَضُربَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّـهُو بَابُ بَاطِنُهُو فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُو مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ١ يُنَادُونَهُمْ أَلَمُ نَكُن مَّعَكُمٌّ قَالُواْ بَلَي وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَٱرْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةُ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۚ مَأُوَلَكُمُ ٱلنَّارُ ۗ هِيَ مَوْلَكُمْ ۗ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ ۞ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن تَخُشَعَ قُلُوبُهُمُ لِذِكُر ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُم ۗ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ۞ ٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ

ٱللَّهَ يُخِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلَّاكِتِ

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَتِ وَأَقْرَضُواْ

ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجُرٌ كَرِيمٌ ۞

﴿ جَا أُمْرُ ﴾

البزي بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر

ولقنبل وجمان تسهيل الثانية وهو المقدم.

﴿ جَآءَ أَمُرُ ﴾

والإبدال ألفاً مع المد المشبع.

﴿ جَآءَ آمُرُ ﴾

وله من الطيبة ثلاثة أوجه التسهيل للثانية، والإبدال، والحذف للأولى.

الله ﴿ نَزَّلَ ﴾

ابن كثير بتشديد الزاي.

﴿ ٱلْمُصَدِّقِينَ

وَٱلْمُصَدِّقَاتِ ﴾

ابن كثير بتخفيف الصاد

﴿ يُضَعَّفُ ﴾

ابن كثير بحذف الألف وتشديد العين.

#### صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦٓ أَوْلَـٰهِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ ۗ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمُ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِاَيَتِنَآ أُولَتِكَ أَصْحَبُ ٱلْجِحِيمِ ١ أَعُلَمُوٓا أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ ۗ كَمَثَل غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ و ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَلهُ مُصْفَرَّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ۖ وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ ۚ وَمَا ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُور ١ سَابِقُوٓا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبَّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ ۚ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ٥ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابِ مِّن قَبْل أَن نَّبْرَأُهَآ ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١ لِّكَيْلَا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَىٰكُمْ ۖ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورِ ۞ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ

ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلُّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ١

﴿ فَتَرَكُهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ يُؤْتِيهِ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله فيه الله

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ رَءَافَةً ﴾ وسكونها.

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

قنبل من الطيبة وجمان: بفتح الهمزة وألف بعدها،

المراكز يُؤتِيهِ عَلَيْهِ اللهِ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

لَقَدُ أُرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ۗ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وورسُلَهُ بِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحَا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ ۗ فَمِنْهُم مُّهُتَدِ ُ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ۞ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى ءَاثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْن مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأُفَةً وَرَحْمَةً ۚ وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمُ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رضُونِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا اللَّهُ فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۗ وَكَثِيرُ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ١ يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ عَ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ - وَيَغْفِرُ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ لِّعَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١

## سُورَةُ المُجَادلَةِ

إدغام الراء واللام من الطيبة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قَدُ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ۞ ٱلَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآبِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِم ۗ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا ٱلَّتِّعِي وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوُّ غَفُورٌ ۞ وَٱلَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِن نِّسَآبِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ۚ ذَالِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٣ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْل أَن يَتَمَاسَّا اللَّهُ اللَّهَا الم فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعُ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَالِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٥ إِلَّهُ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و كُبِتُواْ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ وَقَدْ أَنزَلْنَا ءَايَتٍ بَيِّنَتٍ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينُ و يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓا أَحْصَلهُ ٱللَّهُ

الله ﴿ يَظُّهَّرُونَ ﴾ معاً. ابن كثير بفتح الياء وتشديد الظاء، وفتح الهاء مشددة وحذف الألف.

سورة المجادلة

﴿ ٱلَّتِ ﴾

ابن كثير بحذف الياء. والبزي وجمان في الهمزة ﴿ ٱلَّـــ ﴾ والتسهيل مع التوسط أو القصر، وهو أو الإبدال ياءاً مع المد المشبع.

> ﴿ ٱلَّتِي ﴾ والوجمان في الطيبة.

الله وَنَسُوهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ١

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجُوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمۡ وَلَا خَمۡسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ۗ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَتَنَجَوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۚ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا ۗ فَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَـٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَنَجَيْتُم فَلَا تَتَنَجَوا إِلَّا لَهُم وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوْاْ بِٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَى ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ إِنَّمَا ٱلنَّجُوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرِهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذُنِ ٱللَّهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلْمَجَلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٣

﴿ عَنْهُ ﴿ عَنْهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير. ﴿ وَمَعْصِيَه ﴾ معاً. ابن كثير بالهاء وقفاً.

النوع ﴿ إِلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

المُجلِس ﴾

ابن كثير بإسكان الجيم وحذف الألف على الإفراد.

﴿ ٱنشِرُواْ فَٱنشِرُواْ ﴾

ابن كثير بكسر الشين فيها ويبدأ بهمزة مكسورة.

الله ﴿ عَاٰشُفَقُتُمُ و ﴾ ابن كثير بالتسهيل للثانية.

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوَىٰكُمۡ صَدَقَةً ۚ ذَٰلِكَ خَيْـرٌ لَّكُمۡ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِن لَّمۡ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ ءَأَشُفَقُتُمْ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوَىٰكُمْ صَدَقَاتٍ ۚ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُو ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِب وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ۞ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمۡ عَذَابَا شَدِيدًا ۗ إِنَّهُمۡ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ ٱتَّخَذُوٓا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةَ فَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينُ ١ لَّن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئا ۚ أُوْلَنَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّار ۗ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۗ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحُلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمُ عَلَى شَيْءٍ ۚ أَلَاۤ إِنَّهُمُ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ١ السَّتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَلهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أُوْلَتِهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانُ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ٓ أُوْلَتِيكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ ۞ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأُغُلِبَنَّ أَنَا ْ وَرُسُلِي ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۞

١ وَيَحْسِبُونَ ابن كثير بكسر السين.

ملاحظة: آية ۞﴿ ٱلْأَذَلِّينَ ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فهي غير معدودة لابن كثير.

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمُ أَوْ أَبْنَآءَهُمُ أَوْ إِخْوَانَهُمُ أَوْ عَشِيرَتَهُمُّ أُوْلَتَيِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأُيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۗ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ أُوْلَتِهِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلَّا إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١

الله ﴿ مِّنْهُ و ﴾ ﴿ عَنْهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

سُورَةُ الْحَشر

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ هُوَ ٱلَّذِينَ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن دِيَرهِمُ لِأُوَّلِ ٱلْحَشْرَ ۚ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُواْ ۗ وَظَنُّوٓا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُم حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَتَنهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمُ وَأَيْدِي ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱعْتَبِرُواْ يَـَأُوْلى ٱلْأَبْصَارِ ٥ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِي

سورة الحشر

٥ ﴿ بِيُوتَهُمُو ﴾ ابن كثير بكسر الباء.

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ آللَّهَ وَرَسُولَهُو ۖ وَمَن يُشَآقِّ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٰ أَصُولِهَا فَبِإِذُنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِىَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ وَمَاۤ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمُ فَمَا أُوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رَكَابِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ و عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۖ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْل ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَهَىٰ وَٱلْمَسَكِين وَآئِن ٱلسَّبِيل كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ وَمَا ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَجِرِينَ ٱلَّذِينَ أَخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلَّا مِّنَ ٱللَّهِ وَرضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ وَلَوۡ كَانَ بِهِمۡ خَصَاصَةُ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ - فَأُوْلَتِيِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٥

الم ﴿ عَلَيْهِ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

٧ ﴿ فَخُذُوهُ و ﴾ ﴿ عَنْهُ ﴿ كَانَّهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخُوانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَنِ وَلَا تَجُعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ۞ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخُونِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَبِن أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أُبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ يَنصُرُونَهُمْ وَلَبِن نَّصَرُوهُمْ لَيُولُّنَّ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ١ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةَ فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمۡ قَوْمُ لَّـا يَفْقَهُونَ ٣ لَا يُقَتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحْصَّنَةٍ أُو مِن وَرَآءِ جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُم بَيْنَهُمُ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُم جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ١ كَمَثَل ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِمْ قَرِيبَآ ۚ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ الشَّيْطَن إِذْ قَالَ لِلْإِنسَن ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اللهِ فَاللَّهُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ اللَّهُ ال إِنِّي بَرِيٓءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ١

اله ﴿ جِدَارِ ﴾ ابن كثير بكسر الجيم وفتح الدال وألف بعدها. ﴿ تَحْسِبُهُمُ وَ ﴾ ابن كثير بكسر السين. ١٤٠٥ ﴿ إِنِّي ﴾ ابن كثير بفتح الياء.

مع | صل

فَكَانَ عَقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَرَوُا ٱلظَّلِمِينَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرُ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَلهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَيكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ۞ لَا يَسْتَوى أَصْحَبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَبُ ٱلْجُنَّةِ ۚ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ۞ لَوْ أَنزَلْنَا هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ وخَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۚ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ ۞ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ۗ هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ۞ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ مُ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ هُوَ ٱللَّهُ

لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

ٱلْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى مُ يُسَبِّحُ

﴿ ٱلۡقُرَانَ ﴾ ابن كثير بالنقل.

#### سورة الهوتحنة

# ١

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

#### ٣ ﴿ يُفْصَلُ ﴾

ابن كثير بضم الياء وفتح

### المنوع إلى المنوع الم

ابن كثير بكسر الهمزة.

## ﴿ وَٱلْبَغْضَآءُ وَبَدًا ﴾

ابن كثير بالإبدال واوأ مفتوحة للهمزة الثانية.

# ﴿ لِأَبِيهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أُولِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخُرجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبَّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ۚ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ ۚ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ۞ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَآءَ وَيَبْسُطُوٓا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكُفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أُولَادُكُمْ ۚ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ قَدُ كَانَتُ لَكُمْ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ فِيۤ إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُوٓ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ وَأُا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وٓ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتُنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغۡفِرۡ لَنَا رَبَّنَا اللَّهِ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥

#### بمع صلة م

#### صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

لختلف فيه

# الله السوة الم

ابن كثير ُبكسر الْهمزة.

# ۞﴿ أَن تَوَلَّوْهُمُو ﴾

البزي بتشديد التاء. وله من الطيبة فيها وجمان: التشديد والتخفيف للتاء.

# ١

ابن كثير بالنقل، أي بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى السين.

لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ ۚ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ ۞ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةَ ۖ وَٱللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ لَّا يَنْهَلَكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّين وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓاْ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا يَنْهَلَكُمُ ٱللَّهُ عَن ٱلَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَركُمْ وَظُهَرُواْ عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَىٰإِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَجِرَتِ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّ ۗ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ۗ لَا هُنَّ حِلُّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ اللَّهِ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُم أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُواْ بعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَسُعَلُواْ مَا أَنفَقُتُمْ وَلْيَسْعَلُواْ مَا أَنفَقُواْ ۚ ذَالِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَخْكُمُ بَيْنَكُمْ ۖ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنُ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَعَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُوَ جُهُم مِّثُلَ مَآ أَنفَقُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيّ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ١

يَآأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىۤ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقُنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلُنَ أُوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ و بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأُرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ يَـٰۤأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ قَد يَبِسُواْ مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ ١

## سُورَةُ الصَّفِّ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ فَي يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ا كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ اللَّهَ لَا تَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَفَّا كَأَنَّهُمُ بُنْيَنُ مَّرْصُوصٌ ١ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَيَقَوْمِ لِمَ تُؤُذُونَني وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ ۖ فَلَمَّا زَاغُوۤاْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ٥

#### سورة الصف

٥ ﴿ لِمَه ﴾

البزي له فيها وجمان بالميم أو بالهاء وقفاً، والمقدم له عدم

الوقف بالهاء في ﴿ لِمَ ﴾ وأمثالها.

والوجمان في الطيبة.

الله ﴿ بَعُدِي ﴾ ابن كثير بفتح الياء.

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَبَنِيَ إِسْرَآءِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَلةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ وَ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ قَالُواْ هَلْذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى ٱلْإِسْلَمِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ يُريدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُواهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ - وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ٨ هُوَ ٱلَّذِيّ أَرْسَلَ رَسُولَهُ وبِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱلدِّين كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةِ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيهِ ۞ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَلِكُمْ خَيْـرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَكِنَ طَيّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۗ نَصْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحُ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيَّنَ مَنْ أَنصَارِيّ إِلَى ٱللَّهِ ۖ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحُنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ﴿ فَامَنَت طَّآبِفَةُ مِّن بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَكَفَرَت طَّآبِفَةً ۗ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمۡ فَأَصۡبَحُواْ ظَهِرِينَ ١

النصارَالِلَّهِ ﴾ ابن كثير بتنوين الراء بالفتح، وزاد لام الجر للفظ الجلالة.

## سُورَةُ الجُمْعَة

مد التعظيم من الطيبة

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيَّـٰنَ رَسُولًا مِّنْهُمُ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَال مُّبِينِ ۞ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٣ ذَالِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۞ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلتَّوْرَانَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَل ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئُسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيْتِ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓاْ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أُولِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ وَ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ٧ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ و مُلَقِيكُمْ ۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞

#### سورة الجمعة

الما يُؤْتِيهِ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ مِنْهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير. يَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكُرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَالِكُمۡ خَيۡـرٌ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعْلَمُونَ ٥ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْل ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١ وَإِذَا رَأُواْ تِجَارَةً أَوْ لَهُوا ٱنفَضُّواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآبِمَا ۚ قُلْ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ ٱللَّهُو وَمِنَ ٱلتِّجَارَةِ ۚ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّارِقِينَ ١

# سُورَةُ المُنَافِقُونَ

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشُهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ ۞ ٱتَّخَذُوٓاْ أَيْمَانَهُمۡ جُنَّةَ فَصَدُّواْ عَن سَبيل ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۞ ۞ وَإِذَا رَأَيْتَهُمُ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ ۗ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ﴿ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ

الْعَدُوُّ فَاحَذَرُهُمْ قَتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ٥

سورة المنافقون

الله المُحشِّبُ ﴾

قنبل بإسكان الشين. وله من الطيبة وجهان: إسكان الشين، وضمها

﴿ خُشُبٌ ﴾

﴿ يَحْسِبُونَ ﴾ ابن كثير بكسر السين.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغُفِرُ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوَاْ رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ۞ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّواْ ۗ وَلِلَّهِ خَزَآين ، ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۞ يَقُولُونَ لَيِن رَّجَعُنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلْهِكُمُ أَمُوَالُكُمُ وَلَآ ا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَأَوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ۞ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقُنَكُم مِّن قَبُل أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أُخَّرْتَنِيٓ إِلَىٰ أَجَل قَرِيبِ فَأُصَّدَّقَ وَأُكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ سُورَةُ التَّغَابُن

## ﴿ جَا أَجَلُهَا ﴾

البزى بإسقاط الهمزة الأولى. وقنبل وجهان بتسهيل الهمزة الثانية وهو المقدم.

# ﴿ جَآءَ أَجَلُهَا ﴾

بالإبدال مع القصر.

#### ﴿ جَآءَ اجَلُهَا ﴾

وله من الطيبة ثلاثة أوجه التسهيل للثانية، والإبدال، والحذف للأولى.

سورة التغابن

دِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ نعان الله علي الرَّحْمَانِ ٱلرَّحِمَانِ ٱلرَّحِمَانِ ٱلرَّحِمَانِ ٱلرَّحِمَانِ ٱلرَّحِمَانِ ٱلرَّحِمانِ الرَّ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤُمِنٌ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا فَي السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا فَي السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا فَي السَّمَونِ فَي السَّمَورِ وَمَا تُعْلِيُهُ وَنَ وَمَا تُعْلِيُونَ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ۞ أَلَمُ

إدغام الراء واللام من الطيبة

تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ۞ أَلَمْ

يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُ و كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بَالْبَيّنَتِ فَقَالُوۤا أَبَشَرٌ يَهُدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلَّوا ۗ وَٓاسَتَغۡنَى

أِللَّهُ ۚ وَٱللَّهُ غَنِيُّ حَمِيدُ ۞ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ أَن لَّن يُبْعَثُواْ

قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذَالِكَ عَلَى

ٱللَّهِ يَسِيرُ ۞ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنَا ۗ

وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعِ ۗ

ذَلِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَابُنِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُكَفِّرُ

عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّتٍ تَجُرِى مِن تَحُتِهَا ٱلْأَنْهَرُ

خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞

﴿ وَيُدْخِلُهُ ﴿ ﴾ ﴿ وَيُدْخِلُهُ وَ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِءَايَتِنَآ أَوْلَىۡدِكَ أَصۡحَبُ ٱلنَّارِ خَلِدِينَ فِيهَا ۗ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ مَاۤ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ و ۗ وَٱللَّهُ بِكُلّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ١ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمُ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٣ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ۚ إِنَّ مِن أَزُوَاجِكُمْ وَأُولَادِكُمْ عَدُوَّا لَّكُمْ فَٱحۡذَرُوهُمۡ ۚ وَإِن تَعۡفُواْ وَتَصۡفَحُواْ وَتَغۡفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنَّمَآ أُمُوَلُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتُنَةُ ۗ وَٱللَّهُ عِندَهُ ۚ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِّـأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ إِن تُقُرضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَلِعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ۖ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ١ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١

٧ ﴿ يُضَعِّفُهُ و ﴾

ابن كثير بحذف الألف وتشديد العين. بصلة هاء الضمير .

سُورَةُ الطّلاق

#### سورة الطلاق

( بِيُوتِهِنَّ ﴾ ابن كثير بكسر الباء.

﴿ مُّبَيَّنَةٍ ﴾

ابن كثير بفتح الياء.

ابن كثير بتنوين ضم الغين وفتح الراء وضم الهاء وصلتها بواو.

اَلَّتِ ﴾

ابن كثير بحذف الياء. والبزي وجمان في الهمزة

﴿ ٱلَـــ ﴾ والتسهيل مع التوسط أو القصر. أو الإبدال ياءً مع المد المشبع وهو

المقدم. ﴿ اللَّهِ ﴾ ويأتي معه سكتة لطيفة علي الياء الساكنة لمنع الإدغام. والوجمان في الطيبة.

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَـٰأَيُّهَا ٱلنَّبُّ إِذَا طَلَّقُتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُ ۗ لَا تُخُرجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخُرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدُرى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحُدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أُمْرًا ۞ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَىٰ عَدْلِ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَدَةَ لِلَّهِ ۚ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ عَمَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ وَتَخْرَجَا ۞ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أُمْرِهِ } قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۞ وَٱلَّتَعِي يَهِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآبِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشُهُر وَٱلَّتِعِي لَمْ يَحِضْنَۚ وَأُوْلَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجُعَل لَّهُ و مِنُ أَمْرِهِ ع يُسْرَا ۞ذَالِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ وَ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُغْظِمْ لَهُ وٓ أُجُرًّا ۞

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْل فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُوٓ أُخْرَىٰ ۞ لِيُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ و فَلْيُنفِقُ مِمَّآ ءَاتَنهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنْهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا ۞ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْر رَبَّهَا وَرُسُلِهِ عَكَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا نُّكُرًا ۞ فَذَاقَتُ وَبَالَ أُمْرِهَا وَكَانَ عَلِقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ۞ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابَا شَدِيدًا ۗ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَنَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ قَدۡ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۞ رَّسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِّيخُرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّور ۚ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا ۗ قَدُ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ و رِزْقًا ١ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوۤا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ١

الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

٥ ﴿ وَكَابِن ﴾ ابن كثير بكسر الهمزة وألف قبلها دون ياء.

> الله مُبَيَّنَاتٍ ﴾ ابن كثير بفتح الياء.

﴿ يُدُخِلُهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

سورة التحريم

## سُورَة التَّحرِيمِ

مد التعظيم من الطيبة

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ مَنْ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزُوَ جِكَ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلَئَكُمْ ۗ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُورِجِهِ عَدِيثَا فَلَمَّا نَبَّأْتُ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ و وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ عَالَتُ مَنْ أَنْبَأَكَ هَاذَا اللَّهِ قَالَ نَبَّأَنِيَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١ إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدُ صَغَتْ قُلُوبُكُما ۗ وَإِن تَظَهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَكُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَٱلْمَلَنْبِكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهيرٌ ۞ عَسَىٰ رَبُّهُ ۚ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ ٓ أَزُورَجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَتٍ مُّؤْمِنَتٍ قَنِتَتِ تَنبِبَتٍ عَلبِدَتٍ سَيْحِتٍ ثَيّبَتٍ وَأَبْكَارًا ٥ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتِبِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أُمَرَهُمۡ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞ يَـٓأُيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَعْتَذِرُواْ ٱلْيَوْمَ ۗ إِنَّمَا تُجُزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞

#### الم الم الم الم الم

البزي له فيها وجمان بالميم أو بالهاء وقفاً، والمقدم له عدم الوقف بالهاء.

والوجمان في الطيبة.

## الله ﴿ عَلَيْهِ ﴾ معاً

## المرز مَوْلَنهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير فيها.

#### ﴿ تَظُّلَهُرًا ﴾

ابن كثير بتشديد الظاء.

## ﴿ وَجَبْرِيلُ ﴾

ابن كثير بفتح الجيم.

ملاحظة: استحب العلماء الوقف على ﴿ هُوَ مَوْلَىٰهُ ﴾ ثم البدء بقوله: ﴿ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾؛ لأن المولى هو الله، وهؤلاء كلهم ظهير بعد الله، ولأن جبريل مبتدأ عُطف عليه ما بعده.

يَاَّيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةَ نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدُخِلَكُمْ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُو ۗ نُورُهُمۡ يَسۡعَىٰ بَيۡنَ أَيْدِيهِمۡ وَبأَيۡمَٰنِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتُمِمُ لَنَا نُورَنَا وَٱغۡفِرۡ لَنَآ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥ يَآأَيُهَا ٱلنَّبُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغَلُظُ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوحٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ ۗ كَانَتَا تَحُتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّخِلِينَ ١ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمۡرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتُ رَبِّ ٱبْن لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجِنَّةِ وَنَجِّني مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِيَ أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتُ بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ عَكَانَتُ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ ١

١ أَمْرَأُه ﴾ كله ﴿ ٱبْنَه ﴾ ابن كثير وقفاً بالهاء، فيها.

الله فيه الله

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ وَكِتَابِهِ }

ابن كثير بالإفراد بكسر الكاف وفتح التاء وألفاً بعدها.

سورة تبارك

#### سُورَة المُلك

مد التعظيم من الطيبة

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَكْتُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَتٍ طِبَاقًا ۗ مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَفَوُتٍ ۖ فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُور ١ ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبُ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ٥ وَلَقَدُ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِّلشَّيَطِينِ ۗ وَأَعْتَدُنَا لَهُمۡ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ و وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ا إِذَا أَلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ اللَّهُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ مَنَ ٱلْغَيْظِ كُلَّمَآ أُلْقِي فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمُ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۞ قَالُواْ بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَال كَبِيرِ ۞ وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيۤ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ۞ فَٱعۡتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمۡ فَسُحُقًا لِّـأَصۡحَبِ ٱلسَّعِيرِ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ١

﴿ تَكَادُ تَّمَيَّزُ ﴾ البزي بتشديد التاء. وله من الطيبة فيها وجمان:

التشديد والتخفيف للتاء.

ملاحظة: آية ۞ ۚ ﴿ قَدُ جَآءَنَا نَذِيرٌ ﴾ يعده المكي لابن كثير.

المنتُمُو ﴾ البزي بالتسهيل للثانية.

﴿ ٱلنُّشُورُ۞وَأَمِنْتُمُو ﴾ قنبل وصلاً إبدال الهمزة الأولى واواً مع تسهيل الثانية. وله من الطيبة وجمان: وجه الشاطبية، والثاني: وصلاً إبدال الهمزة الأولى واواً مع تحقيق الثانية.

﴿ ٱلسَّمَآءِ يَن ﴾ معاً. ابن كثير بالإبدال ياءاً مفتوحة.

الله السراطِ قنبل بالسين. ولقنبل من الطيبة وجمان: بالسين، وبالصاد.

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

وَأُسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُواْ بِهِ عَ ۖ إِنَّهُ و عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٣ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ۞ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ عَلَّ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ١ ءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ۞ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ْ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ۞ وَلَقَدُ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۞ أُوَ لَمْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَلَّفَّتٍ وَيَقْبِضُنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ ۚ إِنَّهُ و بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ١ أُمَّنْ هَاذَا ٱلَّذِي هُوَ جُندُ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ ٱلرَّحْمَن ۚ إِنِ ٱلْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ ۞ أُمَّنْ هَاذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أُمْسَكَ رِزْقَهُ وَ ۚ بَلِ لَجُّواْ فِي عُتُوِّ وَنُفُورِ ۞ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجُهِهِ ٓ أُهۡدَى ٓ أُمَّن يَمۡشِي سَويًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيمِ ۞ قُلۡ هُوَ ٱلَّذِيّ أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۞ قُلْ هُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

ا وَيَقُولُونَ مَتَى هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ا قُلُ إِنَّمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللَّهُ قُلُ إِنَّمَا

ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞

#### صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

الله ﴿ رَأُوهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

> الم ﴿ وَعَلَيْهِ } ابن كثير بصلة هاء الضمير.

فَلَمَّا رَأُوْهُ زُلْفَةً سِيَّتُ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِۦ تَدَّعُونَ ۞ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ ٱللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ١ قُلْ هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ءَامَنَّا بِهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُنَا ۗ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ١ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم مَآءِمَّعِينِ ١٠٠٥ قُلُ أَرْءَيْتُم إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم مِمَّآءِمَّعِينِ

## سُورَةُ القَلَمِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

- نَ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۞ مَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ۞ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمِ ۞ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ۞ بِأَييِّكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ۞ فَلَا تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ۞ وَلَا تُطِعُ كُلُّ
- حَلَّافٍ مَّهِينٍ ۞ هَمَّازِ مَّشَّآءِ بِنَمِيمِ ۞ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ
- أَثِيمٍ ٣ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ ١ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ ١ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَتُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ١

## سورة القلم

٥ ﴿ نَّ وَٱلْقَلَمِ ﴾ البزى من الشاطبية بالإظهار. ومن الطيبة وجمان: الإظهار، والإدغام.

الله عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل ابن كثير بصلة هاء الضمير.

سَنَسِمُهُ وَ عَلَى ٱلْخُرْطُومِ ۞ إِنَّا بَلَوْنَاهُمُ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ ٱلْجُنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ۞ وَلَا يَسْتَثَنُونَ ۞ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفُ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآبِمُونَ ١ فَأَصْبَحَتْ كَٱلصَّرِيمِ ١ فَتَنَادَوُاْ مُصْبِحِينَ ۞ أَنِ ٱغُدُواْ عَلَىٰ حَرَثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ ۞ فَٱنطَلَقُواْ وَهُمُ يَتَخَفَتُونَ ۞ أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ۞ وَغَدَواْ عَلَىٰ حَرْدِ قَدِرِينَ ۞ فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُوٓاْ إِنَّا لَضَآلُونَ ۞ بَلُ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ۞ قَالَ أُوسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ١ قَالُواْ سُبْحَانَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ١ فَأَقُبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَوَمُونَ ١ قَالُواْ يَوَيُلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَغِينَ ١ عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبُدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ إِنَّآ إِلِّي رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴿ كَنَالِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ۞ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحُكُمُونَ ۞ أَمْ لَكُمْ كِتَكِبٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ۞ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ۞ أَمْ لَكُمْ أَيْمَنُ عَلَيْنَا بَالِغَةُ إِلَى يَوْمِ

ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحُكُمُونَ ۞ سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ ۞ أَمُ

لَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَآبِهِمْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ١ يَوْمَ يُكْشَفُ

عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ اللَّهُ

ابن كثير ضم النون وصلاً.

(الله فيهِ على الله معا ابن كثير بصلة هاء الضمير. ﴿ لَمَا تَّغَيَّرُونَ ﴾

البزي بتشديد التاء وصلاً مع المد المشبع. وله من الطيبة فيها وجمان: التشديد والتخفيف للتاء.

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً ۗ وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمۡ سَٰلِمُونَ ۞ فَذَرُني وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِّ سَنَسْتَدُرجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ۞ أَمْ تَسُلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغُرَمِ مُّثْقَلُونَ ۞ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ۞ فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبُّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ۞ لُّولًا ٓ أَن تَدَرَكَهُ و نِعْمَةُ مِّن رَّبّهِ ع لَنُبِذَ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ١٠٠٠ اللهِ اللهِ عَدَامُومُ فَٱجْتَبَهُ رَبُّهُ و فَجَعَلَهُ و مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُواْ ٱلذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجُنُونٌ ١ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِّلْعَالَمِينَ ١

٥٠ ﴿ فَأَجْتَبَاهُ و ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

سورة الحاقة

# سُورَةُ الحَاقةُ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَآقَّةُ ۞ مَا ٱلْحَآقَّةُ ۞ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْحَآقَّةُ ۞ كَذَّبَتُ ثَمُودُ وَعَادُ اللَّهَارِعَةِ ۞ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ ۞ وَأُمَّا عَادُ فَأُهْلِكُواْ بِرِيحِ صَرْصَرِ عَاتِيَةِ ۞ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَانِيَةً أَيَّامٍ حُسُومًا ۖ فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأُنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخُلِ خَاوِيَةٍ ۞ فَهَلُ تَرَىٰ لَهُم مِّنْ بَاقِيَةٍ ۞

ملاحظة: آية ۞﴿ ٱلْحَآقَّةُ ﴾ لا يعدها المكي رأس آية، فلا يُعد لابن كثير.

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ و وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ۞ فَعَصَوْاْ رَسُولَ رَبِّهِمُ فَأَخَذَهُمُ أَخْذَةً رَّابِيَةً ۞ إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلُنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ ۞ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةَ وَتَعِيَهَآ أُذُنُ وَاعِيَةُ ٣ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةُ وَاحِدَةٌ ٣ وَمُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ١ فَيَوْمَبِذٍ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ١ وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَبِذِ وَاهِيَةُ ۞ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرْجَابِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَبِذِ ثَمَنِيَةٌ ۞ يَوْمَبِذِ تُعُرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمۡ خَافِيَةُ ۞ فَأُمَّا مَنُ أُوتِى كِتَابَهُ وبِيَمِينِهِ ع فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقُرَءُواْ كِتَابِيَهُ ۞ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَق حِسَابِيَهُ ا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ا فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ا قُطُوفُهَا دَانِيَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَالشَّرَبُوا هَنِيَّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيةِ وَ وَأَمَّا اللَّهُ وَأَمَّا مَنُ أُوتِيَ كِتَابَهُ و بِشِمَالِهِ عَيَقُولُ يَالَيْتَنِي لَمُ أُوتَ كِتَابِيَهُ ۞ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ ۞ يَلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ۞ مَآ أَغُنَىٰ عَنِّي مَالِيَهُ ۗ ۞ هَلَكَ عَنِّي سُلُطَانِيَهُ ۞ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۞ ثُمَّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ ١ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسۡلُكُوهُ ۞ إِنَّهُ و كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلۡعَظِيمِ ۞ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ ﴿

الله ﴿ صَلُّوهُ و ﴾ الله فَأَسْلُكُوهُ ولا

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ملاحظة: آية ۞﴿ بِشِمَالِهِۦ﴾ يعده المكي والمدني الأول رأس آية، فهي معدودة للجميع.

#### صلة ميم الجمع صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ۞ لَّا يَأْكُلُهُ وَ إِلَّا ٱلْخَاطِئُونَ ۞ فَلَا أَقُسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۞ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ۞ إِنَّهُ لَقُولُ

رَسُولِ كَرِيمِ ۞ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ۞ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِن ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۞ تَنزِيلُ مِّن رَّبِّ

ٱلْعَالَمِينَ ١ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيل ١ لَأَخَذْنَا مِنْهُ

بِٱلْيَمِينِ ۞ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ۞ فَمَا مِنكُم مِّنُ أَحَدٍ عَنْهُ حَجِزِينَ ۞ وَإِنَّهُ و لَتَذُكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ۞ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ

أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ ۞ وَإِنَّهُ و لَحَسْرَةٌ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ۞

وَإِنَّهُ وَ لَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ۞ فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ۞

#### سُورَة المعارج

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ ۞ لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ و دَافِعُ ۞ مِّنَ ٱللَّهِ ذِي ٱلْمَعَارِجِ ۞ تَعُرُجُ ٱلْمَكَبِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ و خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۞ فَٱصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ۞ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ و بَعِيدًا ۞ وَنَرَاهُ قَرِيبًا ۞ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآءُ كَٱلْمُهْل

﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ۞ وَلَا يَسْئُلُ حَمِيمًا ۞ وَلَا يَسْئُلُ حَمِيمًا ۞

## ١ يُؤْمِنُونَ ﴾

ابن كثير بالياء بدل التاء.

## ١ يَذَّكُّرُونَ ﴾

ابن كثير بتشديد الذال بالياء بدل التاء.

الله مِنْهُو ﴾

الله ﴿ عَنْهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير

#### سورة المعارج

النوع ﴿ إِلَيْهِ عَ ﴾

الله وَنَرَاهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير

البزي له من الطيبة وجمان: بضم الياء، وفتحها.

المرابنيه الم

الم ﴿ وَأَخِيهِ ﴾

الله المُعْوِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ

الله ﴿ يُنجِيهِ ٤ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير

الله ﴿ نَزَّاعَةً ﴾ ابن كثير بتنوين ضم.

الأَمَانَتِهِمُو ﴾ ابن كثير بدون ألف بعد

ابن كثير بحذف الألف الثانية.

يُبَصَّرُونَهُمْ ۚ يَوَدُّ ٱلْمُجُرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِيِذٍ بِبَنِيهِ اللهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأُخِيهِ اللهِ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُعُوِيهِ اللهِ وَمَن فِي

ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ۞ كَلَّآ ۗ إِنَّهَا لَظَىٰ ۞ نَزَّاعَةً

لِّلشَّوَىٰ ١ تَدْعُواْ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ١ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ١ إِنَّا ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۞ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ۞ وَإِذَا

مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ۞ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ

صَلَاتِهِمْ دَآيِمُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ فِيۤ أُمُولِهِمۡ حَقُّ مَّعُلُومٌ ۞

لِّلسَّآبِل وَٱلْمَحْرُومِ ۞ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّين ۞

وَٱلَّذِينَ هُم مِّنُ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشُفِقُونَ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمُ غَيْرُ مَأْمُونِ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰ

أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ١٠٠٠ فَمَن

ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ١ وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَآبِمُونَ

اللهِ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اللهِ أَوْلَنبِكَ فِي جَنَّتِ اللهِ مَا يَعْ فَاللهِ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اللهِ أَوْلَنبِكَ فِي جَنَّتِ

مُّكُرَمُونَ ١ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ١ عَن ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ۞ أَيَطْمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمُ أَن

يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ١ كُلَّآ اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ١

#### صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

فَلَآ أُقُسِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشَرِقِ وَٱلْمَغَرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ ﴿ عَلَىٰ أَنَ الْمَدَرُونَ ﴿ عَلَىٰ أَنَ الْمَدَرُونَ ﴿ عَلَىٰ أَنَ اللَّهِ اللَّهِ مَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ فَذَرُهُمْ يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمُ إِلَىٰ نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴿ خَشِعَةً مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴿ خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ ذَالِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴾ خَشِعةً أَبْصَرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ أَذَالِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴾

# سُورَةُ نُوح

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ آلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ۚ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ۞ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ أَنِ ٱعُبُدُواْ عَذَابُ أَلِيمٌ ۞ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّى لَكُمْ مَن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِّرُكُمْ اللّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ۞ يَغْفِرُ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِّرُكُمْ إِنَّ أَجَلِ اللّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسمَّى إِنَّ أَجَلَ اللّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَقَوْمِى لَيْلًا وَنَهَارًا ۞ فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَاءِى وَاللّهُ فِرَارًا ۞ وَإِنِي كُلّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَابِعَهُمْ فِي وَاللّهُ فِرَارًا ۞ وَإِنّي كُلّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَابِعَهُمْ فِي اللّهُ فِرَارًا ۞ وَإِنّي كُلّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَابِعَهُمْ فِي اللّهُ فَرَارًا ۞ وَإِنّي كُلّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ السِّيكَمُرُواْ السِّيكَمُرُواْ السِّيكَمُرُواْ اللهُمْ وَأَسْرَرُتُ لَهُمْ إِلْنَارًا ۞ وَإِنِي كُلُومُ وَأَصَرُّواْ وَالسَّتَكُمُرُواْ السِّيكُمُرُواْ السِّيكُمُرُواْ اللهُ فَارَا ۞ وَالسَّيْفُهُمْ وَاللّمَ لَكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّمُ اللّهُ اللّمُ اللّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللل

ابن کثیر بفتح النون وإسکان اله اد

سورة نوح

﴿ أَنُ ٱعۡبُدُواْ ﴾ ابن كثير بضم النون.

﴿ وَٱتَّقُوهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

> رُ دُعَآءِی ﴾ ابن کثیر بفتح الیاء.

اِنِيَ ﴾ اِنِيَ ﴾ ابن کثیر بفتح الیاء.

يُرْسِل ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ۞ وَيُمْدِدُكُم بِأُمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَرًا ١٠ مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۞ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۞ أَلَمْ تَرَوْاْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا ۞ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجَا ١ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتَا اللهُ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجَا اللهَ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ۞ لِّتَسْلُكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۞ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدُهُ مَالُهُ ووَوَلَدُهُ ٓ إِلَّا خَسَارًا ۞ وَمَكَرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ۞ وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ا وَقَدُ أَضَلُواْ كَثِيرًا ۗ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا ضَلَلًا ٥ مِّمَّا اللَّهِ مَمَّا خَطِيَّتَتِهِمُ أُغُرِقُواْ فَأُدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ٥ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرُ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَافِرينَ دَيَّارًا ۞ إِنَّكَ إِن تَذَرُهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ١ رُّبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ١

المرازده و

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ وَوُلَّدُهُ وَ ﴾

ابن كثير بضم الواو الثانية واسكان اللام.

﴿ بَيْتِي ﴾ ابن كثير بإسكان الياء.

ملاحظة: آية ١٠ ﴿ وَلَا سُوَاعًا ﴾ ﴿ أَضَلُّواْ كَثِيرًا ﴾ ﴿ فَأُدْخِلُواْ نَارًا ﴾ يعده المكي رأس آية، فهي معدودة لابن كثير.

ملاحظة: آية ۞﴿ وَنُسْرًا ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فلا يُعد لابن كثير.

إدغام الراء واللام من الطيبة

صلة هاء الضمير

صلة ميم الجمع

المختلف فيه

سورة الجن

# سُورَةُ الْجِنِّ

مد التعظيم من الطيبة

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلُ أُوحِىَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ ٱلْجِنَّ فَقَالُوٓا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ۞ يَهْدِيَ إِلَى ٱلرُّشُدِ فَعَامَنَّا بِهِۦ ۗ وَلَن نُّشُركَ بِرَبِّنَآ أَحَدًا ۞ وَأُنَّهُ و تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَاحِبَةَ وَلَا وَلَدًا ١ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ٥ وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۞ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقَا ۞ وَأَنَّهُمْ ظَنُّواْ كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدَا ۞ وَأُنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبَا ۞ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلَّانَ يَجِدُ لَهُو شِهَابًا رَّصَدًا ۞ وَأَنَّا لَا نَدْرِىٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدَا ١٠ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكَ ۗ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدَا ۞ وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن نُّعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ و هَرَبَا ١ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَى عَامَنَّا

۞﴿ قُرَانًا ﴾ ابن كثير بالنقل.

الله ﴿ وَإِنَّهُو ﴾ كله.

۞﴿ وَإِنَّا ﴾ كله.

﴿ وَإِنَّهُمُ ﴾ ابن كثير بكسر الهمزة.

بِهِ - قَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ - فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقَا ١

١ وَإِنَّا ﴾

ابن كثير بكسر الهمزة.

(۱۷) ﴿ فِيهِ ٤ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ نَسُلُكُهُ ﴿ فَسُلُكُهُ وَ ﴾

ابن كثير بالنون وبصلة هاء

الله ﴿ يَدْعُوهُ ﴿ يَدْعُوهُ اللهِ

﴿ عَلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ابن كثير بفتح القاف وبعدها ألف وُفتح اللام.

۞﴿ رَبِّي ﴾

ابن كثير بفتح الياء.

الله ﴿ يَدَيْهِ ٤ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ملاحظة: آية ۞﴿ ٱللَّهِ أَحَدُ ﴾ يعده المكي رأس آية، فهي معدودة لابن كثير.

ملاحظة: آية ١٠٠ مُلْتَحَدًا ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فهي غير معدودة لابن كثير.

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ مَّ فَمَن أَسْلَمَ فَأُوْلَيِكَ تَحَرَّوْاْ رَشَدَا ١ وَأُمَّا ٱلْقَسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبَا ۞ وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّآءً غَدَقًا ۞ لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ - يَسُلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ۞ وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدَا ۞ وَأَنَّهُ ولَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا ۞ قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَآ

أُشْرِكُ بِهِ ۚ أَحَدًا ۞ قُلْ إِنِّي لَآ أُمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۞

قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ١ إِلَّا بَلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِۦ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُو فَإِنَّ لَهُو

نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۞ حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعُلَمُونَ مَن أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ١ قُلُ إِنْ أَدْرِيَ

أُقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أُمْ يَجْعَلُ لَهُ ورَبِّي أُمَدًا ۞ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا

يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ مَ أَحَدًا ۞ إِلَّا مَن ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ و يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - رَصَدًا ﴿ لِّيعُلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ

رِسَلَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ١

مد التعظيم من الطيبة

#### سورة الوزول

## سُورَة المزّمّل

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ۞ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ نِّصْفَهُ ٓ أَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۞ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ۞ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۞ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئَا وَأُقُومُ قِيلًا ۞ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۞ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۞ رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا ٥ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهْجُرْهُمُ هَجُرَا جَمِيلًا ١ وَذَرْني وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُولِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ١ إِنَّ لَدَيْنَآ أَنكَالًا وَجَحِيمًا ۞ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ا يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبَا مَّهِيلًا ا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۞ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذُنَهُ أَخْذَا وَبِيلًا ١ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمُ يَوْمَا يَجْعَلُ ٱلْولْدَنَ شِيبًا ۞ ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرُ بهِۦ ۚ كَانَ وَعُدُهُ مَفْعُولًا ۞ إِنَّ

﴿ أُو النَّفُصُ ﴾ ابن كثير بضم الواو. ﴿ مِنْهُو ﴾

کی ﴿ عَلَیْهِ ے ﴾ ابن کثیر بصلة هاء الضمیر فیها.

﴿ ٱلۡقُرَانَ ﴾ ابن كثير بالنقل.

۵ ﴿ إِلَيْهِ عَ ﴾

﴿ فَٱتَّخِذُهُ و ﴾

﴿ فَأَخَذُنْكُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعاً.

ملاحظة: آية ۞﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ﴾۞﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فهي غير معدودة لابن كثير.

هَذِهِ عَذْ كِرَةً اللَّهُ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَسبِيلًا ١

وآية ۞﴿ إِلَيْكُمْ رَسُولًا ﴾ يعده المكي رأس آية، فهي معدودة لابن كثير.

#### صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

# الله المُحْصُوهُ ولا الله

## ﴿ مِنْهُو ﴾

## ﴿ تَجِدُوهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير

### ﴿ ٱلْقُرَانَ ﴾ ابن كثير بالنقل.

سورة المدثر

٥ ﴿ وَٱلرِّجْزَ ﴾ ابن كثير بكسر الراء.

إِنَّ رَبَّكَ يَعُلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلْثَى ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُ ووَثُلْثَهُ وَطَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحُصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْل ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ۞

### سُورَة المدثر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ۞قُمْ فَأَنذِر ۞ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ ۞ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ ۞ وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرُ ۞ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكُثِرُ ۞ وَلِرَبِّكَ فَٱصْبِرُ ۞ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ۞ فَذَالِكَ يَوْمَبِذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ ۞ عَلَى ٱلْكَافِرينَ غَيْرُ يَسِيرِ ۞ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۞ وَجَعَلْتُ لَهُ و مَالًا مَّمْدُودَا ١ وَبَنِينَ شُهُودَا ١ وَمَهَّدتُّ لَهُ و تَمْهِيدَا ١ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ١ كَلَّا اللَّهُ وَكَانَ لِلاَيَتِنَا عَنِيدًا ١ سَأُرْهِقُهُ و صَعُودًا ١

إِنَّهُ و فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۞ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۞ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۞

(آ) ﴿ سَأُصْلِيهِ ۦ ﴾ ابن کثیر بصلة هاء الضمیر.

ثُمَّ نَظَرَ ۞ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۞ ثُمَّ أَدْبَرَ وَٱسۡتَكۡبَرَ ۞ فَقَالَ إِنْ هَنِذَآ إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ۞ إِنْ هَنذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ۞ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ۞ وَمَآ أَدْرَلكَ مَا سَقَرُ ۞ لَا تُبْقِي وَلَا تَلذُرُ ۞ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ٥ عَلَيْهَا تِسُعَةَ عَشَرَ ٥ وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَكَيِكَةً ۗ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمُ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِيمَانَا وَلَا يَرْتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلۡكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ۞ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ ۞ وَٱلَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ۞ وَٱلصُّبْحِ إِذَآ أَسْفَرَ ۞ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ ۞ نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ ۞ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ۞ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۞ إِلَّا أَصْحَابَ ٱلْيَمِينِ ۞ فِي جَنَّتِ يَتَسَآءَلُونَ ۞ عَن ٱلْمُجْرِمِينَ ا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ اللهِ قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ اللهُ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ١ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَآبِضِينَ ١ وَكُنَّا

شُرْ إِذَا دَبَرَ ﴾ ابن كثير بفتح الذال وألف بعدها، وحذف همزة أدبر، وفتح الدال.

ملاحظة: آية ﴿ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فهي غير معدودة لابن كثير.

نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّين ﴿ حَتَّىٰ أَتَلْنَا ٱلْيَقِينُ ﴿

فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ ٱلشَّافِعِينَ ۞ فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ ا كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسۡتَنفِرَةُ ۞ فَرَّتُ مِن قَسۡوَرَةِ ۞ بَلۡ يُريدُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمُ أَن يُؤْتَى صُحُفًا مُّنَشَّرَةَ ۞ كَلَّا ۗ بَل لَّا يَخَافُونَ

ٱلْآخِرَةَ ٣ كَلَّا إِنَّهُ و تَذْكِرَةُ ١ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ و وَمَا يَذْكُرُونَ

إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ ۚ هُوَ أَهْلُ ٱلتَّقْوَىٰ وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ ٥

## سُورة القيامة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ۞ وَلَا أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ ۞ أَيَحُسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَلَّن نَّجُمَعَ عِظَامَهُ و ﴿ بَلَى قَادِرِينَ عَلَىٰٓ أَن نُّسَوِّىَ بَنَانَهُ و

- ا بَلْ يُريدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴿ يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيامَةِ
- اللهِ فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ اللهِ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ اللهِ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ
- ا يَقُولُ ٱلْإِنسَانُ يَوْمَبِدٍ أَيْنَ ٱلْمَفَرُّ ۞ كَلَّا لَا وَزَرَ ۞ إِلَى رَبِّكَ

يَوْمَبِذٍ ٱلْمُسْتَقَرُّ ١ يُنَبَّوُا ٱلْإِنسَانُ يَوْمَبِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ١ بَلِ

ٱلْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عَبِيرَةٌ ۞ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ و ۞ لَا تُحَرَّكُ

بِهِ ـ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ قَ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ و ﴿ فَإِذَا

قَرَأَنَهُ فَٱتَّبِعُ قُرُءَانَهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا بَيَانَهُ و اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### سورة القياوة

١

قنبل بحذف الألف، والبزي له وجمان بحذف الألف واثباتها، والمقدم الحذف؛ لأنه طريق التيسير والشاطبية. ولا خلاف في الآية الثانية. والوجمان في الطيبة.

> المُنْ الْكُسِبُ ﴾ ابن كثير بكسر السين.

🕽 ﴿ وَقُرَانَهُو ﴾ معاً. ابن كثير بالنقل.

﴿ قَرَأُنَّهُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ملاحظة: آية ﴿ لِتَعْجَلَ بِهِ ٤ ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فهي غير معدودة لابن كثير.

## ٥ ﴿ يُحِبُّونَ ﴾

### ١٤٥٥ الله وَيَذَرُونَ ابن كثير بالياء.

۞﴿ مَن رَّاقٍ ﴾ ابن كثير بالإدغام بلا سكت.

## المُنْ الْمُحْسِبُ

ابن كثير بكسر السين.

ابن كثير بالتاء بدل الياء.

#### سورة الإنسان

﴿ نَبْتَلِيهِ عَ فَجَعَلْنَهُ وَ } ابن كثير بصلة هاء الضمير.

١ ﴿ سَلَسِل ﴾ قنبل بحذف الألف وقفاً. ومن الطيبة قنبل له وجمان بحذف الألف وقفاً، والإثبات

وقفاً ﴿ سَلَسِلًا ﴾

كُلَّا بَلْ تُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ۞وَتَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ۞وُجُوهُ يَوْمَبِذِ نَّاضِرَةٌ

- ا إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ٥ وَوُجُوهٌ يَوْمَبِذِ بَاسِرَةٌ ٥ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا اللَّهِ اللَّهُ اللّ
- فَاقِرَةٌ ۞ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِيَ ۞ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ۞ وَظَنَّ أَنَّهُ
- ٱلْفِرَاقُ ۞ وَٱلْتَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ۞ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَبِذٍ ٱلْمَسَاقُ
- ا فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى اللهِ وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى اللهُ ثُمَّ ذَهَبَ
- إِلَىٰٓ أَهْلِهِ } يَتَمَطِّي شَ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ شَ ثُمَّ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ شَ أَيْحُسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ۞ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنيّ
- يُمْنَىٰ ٣ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةَ فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ١ فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ
  - ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ اللَّهُ اللّ

## سُورة الإنسان

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

هَلُ أَتَّى عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِلَمْ يَكُن شَيْعًا مَّذْكُورًا ١ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرَا وَإِمَّا كَفُورًا ۞ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ سَلَسِلًا وَأَغْلَلًا وَسَعِيرًا ۞ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٥

عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۞ يُوفُونَ بِٱلنَّذُر وَيَخَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرُّهُ و مُسْتَطِيرًا ۞ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأُسِيرًا ٥ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءَ وَلَا شُكُورًا ۞ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبَّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ۞ فَوَقَىٰهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّىٰهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ۞ وَجَزَىٰهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةَ وَحَرِيرًا ١ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ ۗ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ۞ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتُ قُطُوفُهَا تَذَٰلِيلًا ١ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِاَنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأُكُوابِ كَانَتُ قَوَارِيراْ ١ قَوَارِيراْ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقُدِيراً ا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ﴿ عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ١٥٥ ٥ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ ولْدَنُ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤُلُوًا مَّنثُورًا ١ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ٥ عَلِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ ۗ وَحُلُّوٓا اللَّهِ مُلْكًا أَسَاورَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَنهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابَا طَهُورًا ۞ إِنَّ هَنذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشُكُورًا ۞ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا اللهِ فَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعُ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ۞ وَٱذْكُر ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةَ وَأُصِيلًا ۞

١ قَوَارِيرًا ابن كثير وصلاً بتنوين مع الإخفاء والوقف بالألف.

الله خضر ﴾ ابن كثير بتنوين كسر.

﴿ ٱلْقُرَانَ ﴾ ابن كثير بالنقل.

#### ختلف فيه صلة ميم الجمع صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

أَوْ وَسَيِّحُهُو ﴾
ابن كثير بصلة هاء الضمير.

🦈 ﴿ يَشَآءُونَ ﴾ ابن كثير بالياء.

سورة الورسلات

ابن كثير بضم الذال.

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدُ لَهُ وَسَبِّحُهُ لَيْلَا طَوِيلًا ﴿ إِنَّ هَنَوُلَآءِ يُجِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمَا ثَقِيلًا ﴿ خَنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدُنَا أَسْرَهُمْ ﴿ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿ إِنَّ وَمَا تَشَاءُونَ هَذِهِ عَنْدَهِ عَنْدَهِ عَنْدَهِ عَنْدَهِ عَنْدَا أَسْرَهُمْ ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ هَذِهِ عَنْدِهِ عَنْدَهِ عَنْدَهِ عَنَا اللّهُ عَلَى مَا عَلَيْمًا حَكِيمًا ﴿ يُدْخِلُ اللّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ عَ وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ عَ وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾

### سُورة المرسلات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَالْمُرْسَلَتِ عُرْفَا ۞ فَالْعَصِفَاتِ عَصْفَا ۞ وَالنَّشِرَتِ نَشْرًا ۞ فَالْفُلْرِقَتِ فَرْقَا ۞ فَالْمُلْقِيَتِ ذِكْرًا ۞ عُذْرًا ۞ غَذْرًا ۞ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَقِعٌ ۞ فَإِذَا ٱلتُّجُومُ طُمِسَتُ أَوْ نُذُرًا ۞ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَقِعٌ ۞ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْجُبَالُ نُسِفَتْ ۞ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِتَتُ ۞ لِأَي يَوْمٍ أُجِلَتُ ۞ لِيَوْمِ الْخِبِينَ ۞ وَمَا أَدُرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ۞ وَيُلُ يَوْمَيِذٍ لِلْمُكَذَّبِينَ ۞ أَلُمْ نُهُلِكِ ٱلْأُولِينَ ۞ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ ۞ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ۞ وَيُلُ يَوْمَيِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ۞ وَيُلُ يَوْمَيِذٍ لِلْمُكَذِبِينَ ۞

الم ﴿ فَجَعَلْنَاهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ابن كثير بألفٍ بعد اللام على

> الله ﴿ وَعِيُونِ ﴾ ابن كثير بكسر العين.

أَلَمْ نَخُلُقتُم مِّن مَّآءِ مَّهِينِ۞فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَّكِينِ۞إِلَى قَدَرِ مَّعْلُومِ ۞ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَادِرُونَ ۞ وَيْلُ يَوْمَبِدِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ أَلَمْ نَجُعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ۞ أَحْيَآءَ وَأَمْوَاتَا ۞ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَلمِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَكُم مَّآءَ فُرَاتَا ۞ وَيْلُ يَوْمَبِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١ ٱنطَلِقُوٓا إِلَى مَا كُنتُم بِهِ عَكَذَّبُونَ ١ ٱنطَلِقُوٓاْ إِلَىٰ ظِلِّ ذِي ثَلَثِ شُعَبٍ ۞ لَّا ظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ اللَّهَبِ اللَّهَ اتَرْمِي بِشَرَرِ كَٱلْقَصْرِ اللَّهَبِ اللَّهَ مُلْتُ صُفْرٌ اللَّهَ اللَّهَ اللّ وَيْلُ يَوْمَبِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ۞وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ۞ هَنذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلَ ۗ جَمَعْنَاكُمْ وَٱلْأُوَّلِينَ ﴿ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴿ وَيُلُ يَوْمَبِدِ لِللَّمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالِ وَعُيُونِ ﴿ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ١٠ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيٓئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ إِنَّا كَذَالِكَ نَجُرى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَيُلُ يَوْمَبِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُم تُجُرِمُونَ ۞ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ا وَيْلُ يَوْمَبِدِ

لِّلُمُكَذِّبِينَ ١٠ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ و يُؤْمِنُونَ

إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

صلة هاء الضمير

صلة ميم الجمع

المختلف فيه

## سُورة النبأ

#### بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَ الرَّالِحِيمِ

عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ۞ عَن ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ۞ ٱلَّذِي هُمُ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ۞ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۞ أَلَمُ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَدًا ۞ وَٱلْجِبَالَ أُوْتَادًا ۞ وَخَلَقْنَكُمْ أَزْوَ جَا ۞ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۞ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا ا وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا اللهِ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا اللهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَآءَ ثَجَّاجًا ١ لِّنُخْرِجَ بِهِ عَبَّا وَنَبَاتَا ١ وَجَنَّتٍ أَلْفَافًا ١ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۞ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفُواجًا ١ وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتُ أَبُوابَا ١ وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ۞ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِرْصَادًا ۞ لِلطَّغِينَ مَّئَابًا ۞ لَّبِثِينَ فِيهَآ أُحْقَابًا ۞ لَّـا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرُدَا وَلَا شَرَابًا ۞ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ۞ جَزَآءَ وفَاقًا ۞ إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۞ وَكَذَّبُواْ بِاَيْتِنَا كِذَّابًا ۞ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ كِتَنبَا ۞ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ۞

#### سورة النبأ

۞﴿ عَمَّ ﴾

البزي له فيها وجمان بالهاء وقفاً، وكحفص، والمقدم عدم إثبات الهاء. والوجمان في الطيبة.

الله فيه

ابن كثير بصُلة هاء الْضمير.

ابن كثير بتشديد التاء.

﴿ وَغَسَاقًا ﴾ ابن كثير بتخفيف السين.

المُ ﴿ أَحْصَيْنَاهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

لة ميم الجمع الصد هاء الضد

المختلف فيه

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۞ حَدَآيِقَ وَأَعْنَبَا ۞ وَكُوَاعِبَ أَتْرَابَا ۞ وَكُوَاعِبَ أَتْرَابَا

وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَٰنِ لَا يَمْلِكُونَ فِيهَا لَغُوَا وَلَا كِنَّبَا وَالْأَرْضِ جَزَآءَ مِن رَّبِكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿ رَّبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَٰنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَكَبِكَةُ صَفَّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ فَا الْمَرْءُ الْحَقُ اللَّهُمُ الْحُقُ الْمَنْ فَمَن شَآءَ التَّخَذَ إِلَى رَبِيهِ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ إِنَّا أَنذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنتُ تُرَبًا ﴿ فَيَ اللَّهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنتُ تُرَبّا ﴿ فَيَا لَا اللَّهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنتُ تُرَبّا فَيَ

## سُورة النازعات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلنَّذِعَتِ غَرْقاً ۞ وَٱلنَّشِطَتِ نَشْطاً ۞ وَٱلسَّبِحَتِ سَبْحَا ۞ فَٱلسَّبِعَتِ سَبْحَا ۞ فَٱلسَّبِقَتِ سَبْقا ۞ فَٱلْمُدَبِّرَتِ أَمْرًا ۞ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ ۞ تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ۞ قُلُوبُ يَوْمَبِذِ وَاجِفَةٌ ۞ أَبْصَارُهَا خَشِعَةُ ۞ يَقُولُونَ أَءِنَا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ۞ أَعِذَا كُنَّا خَشِعَةُ ۞ يَقُولُونَ أَءِنَا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ۞ أَعِذَا كُنَّا عَظَمَا نَّخِرَةً ۞ قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۞ فَإِنَّمَا هِيَ زَجُرَةُ وَحِدَةٌ ۞ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ۞ هَلْ أَتَلكَ حَدِيثُ مُوسَى ۞ وَحِدَةٌ ۞ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ۞ هَلْ أَتَلكَ حَدِيثُ مُوسَى ۞

۞﴿ رَّبُّ ﴾

﴿ ٱلرَّحْمَانُ ﴾

ابن كثير بضم الباء. ويكون الوقف على ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ والبدء بـ ﴿ اللَّ حْمَانُ ﴾

الله ﴿ مِنْهُ وَ ﴾

﴿ يَدَاهُو ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهما.

سورة النازعات

المَّهُ إِلَّهُ فَيَّا ﴾

ابن كثير بالتسهيل للثانية

ش ﴿ أَ• ذَا ﴾

ابن كثير بالتسهيل للثانية.

ملاحظة: آية ۞﴿ عَذَابًا قَرِيبًا ﴾ يعده المكي رأس آية، فهي معدودة لابن كثير بخلف عنه.

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ طُوَىٰ ﴾

ابن كثير بدون تنوين.

۞﴿ تَزَّكُّن ﴾

ابن كثير بتشديد الزاي.

﴿ ءَأَنتُمُو ﴾ ابن كثير بالتسهيل للثانية.

الله المنظم المن

البزي له في الوقف وجمان

بالهاء ﴿ فِيمَه ﴾،

وكحفص. والمقدم عدم إثبات

الهاء وقفاً. والوجمان في الطيبة.

إِذْ نَادَنْهُ رَبُّهُ و بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوَّى ١ ٱذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ و طَغَىٰ ﴿ فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ ﴿ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ١ فَأَرَاهُ ٱلْآيَةَ ٱلْكُبْرَىٰ ١ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ أَمَّ أَذْبَرَ يَسْعَىٰ شَ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ شَ فَقَالَ أَنَاْ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ شَ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ ۞ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَنَى ۞ ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ ۚ بَنَالِهَا ۞ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّلْهَا ١ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَلْهَا ١ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَالِهَا ﴿ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَالُهَا ۞ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَلْهَا ١ مَتَلِعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَلِمِكُمْ ١ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلۡكُبۡرَىٰ ۞ يَوۡمَ يَتَذَكَّرُ ٱلۡإِنسَانُ مَا سَعَىٰ ۞ وَبُرِّزَتِ ٱلۡجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ۞ فَأُمَّا مَن طَغَىٰ ۞ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ۞ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأُوىٰ ﴿ وَأُمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَن ٱلْهَوَىٰ ۞ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأُوَىٰ ۞ يَسْئَلُونَكَ عَن ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلْهَا ۞ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَلْهَا ۞ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَلَهَا ۞ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَلها ۞

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَلهَا ١

سُورة عبس

ملاحظة: آية ۞﴿ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فهي غير معدودة لابن كثير.

#### إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

صلة ميم الجمع

المختلف فيه

سورة عبس

٥٤ ﴿ فَتَنفَعُهُ ﴾

الله ﴿ تَصَّدَّىٰ ﴾

ابن كثير بضم العين وتشديد الصاد.

الما عَنْهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ عَنْهُ وَ تَلَهَّى ﴾

البزي وصل الهاء بواو ومدها مد مشبع مع تشديد التاء وصلاً. وله من الطيبة فيها وجمان: التشديد والتخفيف للتاء.

شَهُ ﴿ شَمَا أَنشَرَهُو ﴾ البزي بإسقاط الهمزة الأولى. وقنبل وجمان بتسهيل الهمزة الثانية وهو المقدم.

﴿ شَاءَ أَنشَرَهُو ﴾ والإبدال ألفاً مشبعة.

﴿ شَآءَ آنشَرَهُو ﴾

ولقنبلُ من الطيبة ثلاثةٌ أوجه وجمين الشاطبية، ووجه بحذف الهمزة الأولى.

🧖 ﴿ إِنَّا ﴾ ابن كثير بكسر الهمزة.

ا أُخِيهِ عَلَى اللهِ الله

المرافع المراقع المراق

المراز وَبَنِيهِ عَهُمُ

﴿ يُغْنِيهِ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير فيهم جميعا.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ۞ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ۞ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ و يَزَّكَّىٰ

أُو يَذَّكُرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكُرَى ۚ أُمَّا مَنِ ٱسْتَغْنَى ۞ فَأَنتَ لَهُ و

تَصَدَّىٰ ۞ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ ۞ وَأُمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ ۞

وَهُوَ يَخْشَىٰ ۞ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهِّىٰ ۞ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۞ فَمَن

شَآءَ ذَكَرَهُ وَ اللَّهِ صُحُفِ مُكَرَّمَةٍ اللَّهُ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ اللَّهُ مَا مُكَرَّمَةٍ

بِأَيْدِى سَفَرَةِ ۞ كِرَامِ بَرَرَةِ ۞ قُتِلَ ٱلْإِنسَانُ مَآ أَكُفَرَهُو ۞

مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿ شَي مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ و فَقَدَّرَهُ و اللَّهُ اللَّهُ

ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُو ۞ ثُمَّ أَمَاتَهُو فَأَقُبَرَهُو ۞ ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُو ۞

كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ أَمَرَهُ و ۞ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۗ ۞ أَنَّا

صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبَّا ۞ ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقَّا ۞ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا

حَبَّا ۞ وَعِنَبَا وَقَضْبَا ۞ وَزَيْتُونَاوَنَخُلًا ۞ وَحَدَآيِقَ غُلْبَا ۞

وَفَكِهَةً وَأَبَّا ۞ مَّتَكَعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَمِكُمْ ۞ فَإِذَا جَآءَتِ

ٱلصَّآخَّةُ ۞ يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۞ وَأُمِّهِۦ وَأَبِيهِ ۞

وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اللَّهِ لِكُلِّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ يَوْمَبِذِ شَأْنُ يُغْنِيهِ اللَّهِ

وُجُوهٌ يَوْمَبِذِ مُّسْفِرَةٌ ۞ ضَاحِكَةُ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۞ وَوُجُوهٌ يَوْمَبِذٍ

عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۞ تَرْهَقُهَا قَتَرَةً ۞ أُوْلَتِيِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ۞

صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة

مد التعظيم من الطيبة

سورة التكوير

### سُورة التكوير

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ زُوِّجَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْمَوْءُودَةُ سُبِلَتُ ۞ بِأَيِّ ذَنْبِ قُتِلَتُ ۞ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتُ ١ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ كُشِطَتْ ١ وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِرَتُ ١ وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتُ ﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ أَحْضَرَتُ ۞ فَلَآ ا أُقُسِمُ بِٱلْخُنَّسِ ١ ٱلْجَوَارِ ٱلْكُنَّسِ ١ وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَٱلصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۞ إِنَّهُ و لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ ۞ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينِ ۞ مُّطَاعِ ثَمَّ أُمِينِ ۞ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ۞ وَلَقَدْ رَءَاهُ بِٱلْأَفُقِ ٱلْمُبِينِ ۞ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۞ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ رَّجِيمِ ۞ فَأَيْنَ

تَذْهَبُونَ ۞ إِنْ هُوَإِلَّا ذِكُرٌ لِّلْعَلَمِينَ ۞ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن

يَسْتَقِيمَ ۞ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ سُورة الإنفطار

١ ﴿ سُجِرَتُ ﴾ ابن كثير بتخفيف الجيم.

الله المُشِرَث ﴾

ابن كثير بتشديد الشين.

الله ﴿ سُعِرَتُ ﴾ ابن كثير بتخفيف العين.

الله ﴿ رَعَاهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

١ ابن كثير بالظاء.

#### سورة الإنفطار

# ﴿ فَعَدَّلَكَ ﴾

ابن كثير بتشديد الدال.

الله ﴿ يَوْمُ ﴾ ابن كثير بضم الميم.

سورة المطففين

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْكَوَاكِبُ ٱنتَثَرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۞ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتُ وَأَخَّرَتُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ اللَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّلكَ فَعَدَلُكَ ۞ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۞ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ١ كِرَامًا كَتِبِينَ ١ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ١ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ ٣ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ ١ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ ۞ وَمَا هُمُ عَنْهَا بِغَآبِبِينَ ۞ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّين ١ ثُمَّ مَا أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّين ١ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْعاً وَٱلْأَمْرُ يَوْمَبِذٍ لِللَّهِ ١

### سئورة المطففين

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُون ۞ وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۞ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَتِبِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ٥ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ٥ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١

كَلَّا إِنَّ كِتَبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينِ ۞ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سِجِّينُ ﴿ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ۞ وَيُلُ يَوْمَبِدٍ لِللَّمُكَذِّبِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّين ﴿ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ ٓ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ١ إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ ءَايَتُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ٢ كَلَّا بَلِ "رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمۡ يَوۡمَبٍدِ لَّمَحُجُوبُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّهُمۡ لَصَالُواْ ٱلْجَحِيمِ ۞ ثُمَّ يُقَالُ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَكَذِّبُونَ ۞ كَلَّا إِنَّ كِتَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ۞ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا عِلِّيُّونَ ۞ كِتَبُّ مَّرْقُومٌ ١ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ١ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ١ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ ٣ تَعُرفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ١ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخُتُومٍ ٥ خِتَامُهُ و مِسْكُ وَفي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَفِسُونَ ١ وَمِزَاجُهُ و مِن تَسْنِيمٍ ١ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ١ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ١ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓاْ إِلَىٓ أَهۡلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ ۞ وَإِذَا رَأُوْهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّ هَنَوُلآءِ لَضَآلُّونَ ١٠ وَمَآ أُرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ١٠

الله عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل ابن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ بَل رَّانَ ﴾ ابن كثير بالإدغام بلا سكت.

> المر فَلكِهِينَ ﴾ ابن كثير بألف بعد الفاء.

فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ١ عَلَى ٱلْأَرَابِكِ

يَنظُرُونَ ۞ هَلُ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞

## سئورة الإنشقاق

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَّتُ ۞ وَأَذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ۞ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّثُ ٣ وَأَلْقَتُ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ ٥ وَأَذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ٥ يَنَأْيُّهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحَا فَمُلَقِيهِ ۞ فَأُمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَلْبَهُ و بِيَمِينِهِ ٥ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ عَسْرُورًا ۞ وَأَمَّا مَنْ أُوتَى كِتَلْبَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ ٥ فَ فَسَوْفَ يَدْعُواْ ثُبُورًا ١ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ١ اللهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ ١ وَيَصْلَىٰ

ٰ إِنَّهُو كَانَ فِي أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا ۞ إِنَّهُو ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ۞ بَلَيْ ۖ إِنَّ رَبَّهُ و كَانَ بِهِ عَبِيرًا ١ فَلَا أُقُسِمُ بِٱلشَّفَق ١ وَٱلَّيْل وَمَا وَسَقَ ۞ وَٱلْقَمَر إِذَا ٱتَّسَقَ ۞ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن

طَبَق ١ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١ وَإِذَا قُرئَ عَلَيْهِمُ

ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ۩ ۞ بَل ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ ۞

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۞ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۞

سورة الانشقاق

الله فَمُلَقِيهِ ﴾ ابن كثير بصلة هاء الضمير.

الله ﴿ وَيُصَلَّىٰ ﴾ ابن كثير بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام.

﴿ لَتَرْكَبَنَّ ﴾ ابن كثير بفتح الباء.

﴿ ٱلْقُرَانَ ﴾ ابن كثير بالنقل.

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ۞

سورة البروج

## سُورة البروج

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ١ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ١ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ا قُتِلَ أَصْحَبُ ٱلْأَخْدُودِ ١ ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ٥ إِذْ هُمْ النَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ٥ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمُ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزيز ٱلْحَمِيدِ ٨ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمۡ جَنَّتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۚ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ ١ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ١ إِنَّهُ و هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ا وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ ﴿ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ﴿ فَعَالُ لِّمَا لَهُ يُريدُ ۞ هَلُ أَتَلكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ ۞ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبِ ۞ وَٱللَّهُ مِن وَرَآبِهِم مُّحِيطُ أَبِلُ هُوَ قُرْءَانُ مَّجِيدُ أَفِي لَوْحِ مَّحُفُوظٍ ١

الله المراق الله ابن كثير بالنقل.

## سورة الطارق

مد التعظيم من الطيبة

## بِشُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ ۞ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلطَّارِقُ ۞ ٱلنَّجُمُ ٱلشَّاقِبُ ۞ إِن كُلُّ نَفْسِ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۞ فَلْيَنظُر ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۞ خُلِقَ مِن مَّآءِدَافِقِ ۞ يَخُرُجُ مِن بَيْنِ ٱلصُّلُبِ وَٱلتَّرَآبِبِ ۞ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۞ يَوْمَ تُبلَى ٱلسَّرَآبِرُ ۞ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ۞ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجْعِ ۞ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ ۞ إِنَّهُ و لَقَوْلُ فَصْلُ ۞ وَمَا هُوَ بِٱلْهَزْلِ ۞ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۞ وَأَكِيدُ كَيْدًا ١ فَمَهِّل ٱلْكَافِرِينَ أُمْهِلُهُمْ رُوَيْدًا ١

## سُورة الأعلى

## بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۞ وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۞ وَٱلَّذِيٓ أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ ۞ فَجَعَلَهُ غُثَآءً أُحْوَىٰ ٥ سَنُقُرئُكَ فَلَا تَنسَنَّ ١ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُ و يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ۞ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ٥ فَذَكِّرُ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ۞ سَيَذَّكُّرُ مَن يَخْشَىٰ ۞

#### سورة الطارق

## المَا اللهِ اللهِ

ابن كثير بتخفيف الميم.

### ٥ ﴿ مِمَه ﴾

البزي له فيها وجمان بالميم أو بالهاء وقفاً، والمقدم له عدم الوقف بالهاء. والوجمان في الطيبة.

#### سورة الأعلى

صلة ميم الجمع

لختلف فيه

وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْقَى ۞ ٱلَّذِي يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ ۞ ثُمَّ لَا

يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِ ـ

- فَصَلَّىٰ ۞ بَلُ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ۞ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۞
  - إِنَّ هَاذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلأُولَىٰ ١٠ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ١٠ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَالَمُ

# سورة الغاشية

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

هَلَ أَتَلَكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيَةِ ۞ وُجُوهُ يَوْمَبِذٍ خَاشِعَةٌ ۞

عَامِلَةُ نَّاصِبَةُ ۞ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ۞ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ

ءَانِيَةٍ ۞ لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ۞ لَّـا يُسْمِنُ وَلَا

يُغْنِي مِن جُوعٍ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَبِذِ نَّاعِمَةٌ ۞ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ

۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةً ۞ فِيهَا عَيْنُ

جَارِيَةٌ ۞ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ۞ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ۞

ونَمَارِقُ مَصْفُوفَةُ ۞ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ۞ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِل كَيْفَ رُفِعَتْ ۞ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۞ وَإِلَى

الْجُبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿

فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرُ ۞ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطٍ ۞

اله ﴿ يُسْمَعُ ﴾

ابن كثير بالياء وضمها.

﴿ لَاغِيَةٌ ﴾

ابن كثير بتنوين الضم.

اله ﴿ بِمُصَيْطِرٍ ﴾

قنبل من الشاطبية بألصاد. ومن الطيبة وجمان: بالصاد والسين.

﴿بِمُسَيْطِرٍ﴾

إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ ۞ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ

انَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمُ اللهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

#### سُورة الفجر

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْفَجْرِ ۞ وَلَيَالٍ عَشْرِ ۞ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ ۞ وَٱلَّيْل إِذَا يَسْر

﴿ هَلَ فِي ذَالِكَ قَسَمُ لِّذِي حِجْرِ ۞ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۞ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ۞ ٱلَّتِي لَمْ يُخُلَقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَدِ

٥ وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِ ٥ وَفِرْعَوْنَ ذِي

ٱلْأَوْتَادِ ١ ٱلَّذِينَ طَغَواْ فِي ٱلْبِلَدِ ١ فَأَكْثَرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ

ا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ ا إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ

ا فَأَمَّا ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْتَلَكُ رَبُّهُو فَأَكْرَمَهُو وَنَعَّمَهُو وَنَعَّمَهُو وَنَعَّمَهُو

فَيَقُولُ رَبِّى أَكْرَمَن ۞ وَأُمَّآ إِذَا مَا ٱبْتَلَكُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ

رِزُقَهُ و فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ۞ كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكُرمُونَ ٱلْيَتِيمَ ۞

وَلَا تَحَنَّضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ١ وَتَأْكُلُونَ ٱلتُّرَاثَ أَكُلًا لَّمَّا ۞ وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبَّا جَمَّا ۞ كَلَّدُّ إِذَا دُكَّتِ

ٱلْأَرْضُ دَكَّا دَكَّا شَ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفَّا صَفَّا شَ

#### سورة الفجر

الله ﴿ يَسْرِ ﴾

ابن كثير بإثبات الياء وصلاً و و قفاً .

المرابعة الموادع

ابن كثير بالياء وصلاً ووقفاً. ولقنبل وجمان وقفاً، بالحذف والإثبات، والمقدم الإثبات. والوجمان في الطيبة.

ا أَبْتَلَنَّهُ وَ اللَّهُ مِعاً.

المراعكية عكية

ابن كثير بصلة هاء الضمير

الله ﴿ رَبِّي ﴾ معاً. ابن كثير بفتح الياء.

﴿ أَكْرَمَنِ ﴾

المَّهُ ﴿ أَهَانَنِ عَ ﴾

البزي بالياء وصلاً ووقفاً.

١ الله المحتلفة المحت

ابن كثير بضم الحاء دون ألف.

ملاحظة: آية ۞﴿ وَنَعَّمَهُو ﴾ وآية ۞﴿ رِزْقَهُو ﴾ يعده المكي رأس آية، فهي معدودة لابن كثير.

وَجِاْيَءَ يَوْمَبِذِ جِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَبِذِ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ۞ يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِجَيَاتِي ۞ فَيَوْمَبِدِ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ وَ أَحَدُ ۞ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ وَ أَحَدُ ۞ يَ أَيَّتُهَا ٱلنَّفُسُ ٱلْمُطْمَبِنَّةُ ۞ ٱرْجِعِيٓ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۞ فَٱدْخُلِي فِي عِبَدِي ۞ وَٱدْخُلِي جَنَّتِي ۞

## سورة البلد

٥ ﴿ أَيَحْسِبُ ﴾ معاً.

ابن كَثير بكسر السين.

﴿ عَلَيْهِ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

## الله ﴿ فَكَّ رَقَبَةً ﴾

ابن كثير بفتح الكاف وتنوين التاء المربوطة بالفتح.

## الله ﴿ أَظْعَمَ ﴾

ابن كثير بفتح الهمزة دون ألف بعد العين وفتح الميم.

الله مُوصَدَةً ﴾ ابن كثير بالإبدال.

## سُورة البلد

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ۞ وَأَنتَ حِلُّ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ۞ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ ا لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ ۞ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ ۞ يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَالًا لُّبَدًا ۞ أَيَحُسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ ٓ أَحَدُ۞

أَلَمْ نَجُعَل لَّهُ و عَيْنَيْنِ ۞ وَلِسَانَا وَشَفَتَيْنِ ۞ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْن

ا فَلَا اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

أُوْ إِطْعَكُمُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ ۞ يَتِيمًا ذَا مَقُرَبَةٍ ۞ أُوْ مِسْكِينَا ذَا مَتْرَبَةٍ ١ ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَواْ بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَواْ بٱلْمَرْحَمَةِ ۞ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِّاكِتِنَا هُمْ أَصْحَبُ ٱلْمَشْعَمَةِ ١ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةُ ١

سنورة الشمس

ملاحظة: آية ۞﴿ وَجِاْتَءَ يَوْمَيِذِ بِجَهَنَّمَ ﴾ يعده المكي رأس آية، فهي معدودة لابن كثير. ملاحظة: آية ۞﴿ فَٱدْخُلِي فِي عِبَدِي ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فلا يُعد لابن كثير.

## سورة الشمس

الله ﴿ فَكَذَّ بُوهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

سورة الليل

الما عَنْهُو ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

البزى بتشديد التاء وصلاً.

وله من الطيبة فيها وجمان:

التشديد والتخفيف للتاء.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلشَّمْسِ وَضُحَنْهَا ٥ وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَنْهَا ٥ وَٱلنَّهَارِ إِذَا

جَلَّنْهَا ﴾ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَنْهَا ۞ وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَنْهَا ۞

وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَلْهَا ۞ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّلْهَا ۞ فَأَلْهَمَهَا

فُجُورَهَا وَتَقُولِهَا ۞ قَدُ أَفْلَحَ مَن زَكَّلْهَا ۞ وَقَدُ خَابَ مَن دَسَّلْهَا

 كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغُولِهَا ۞ إِذِ ٱنْبَعَثَ أَشْقَلْهَا ۞ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقْيَاهَا ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ

عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّلِهَا ۞ وَلَا يَخَافُ عُقْبَلِهَا ۞

## سُورة الليل

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۞ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۞ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنثَىٰ ۚ إِنَّ سَعْيَكُم لَشَتَّىٰ ۞ فَأَمَّا مَن أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْخُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسِّرُهُ ولِلْيُسْرَىٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسِّرُهُ و لِلْعُسْرَىٰ

﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ وَإِذَا تَرَدَّى ۚ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ

ا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَٱلْأُولَى ا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلظَّىٰ ا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ملاحظة: آية ۞﴿ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ﴾ يعده المكي رأس آية، فهي معدودة لابن كثير بخلف عنه.

## المختلف فيه صلة ميم الجمع صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة

لَا يَصْلَنَهَا إِلَّا ٱلْأَشْقَى ۞ ٱلَّذِى كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۞ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ۞ ٱلَّذِى يُؤْتِى مَالَهُ ويَتَزَكَّىٰ ۞ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ ومِن نِعْمَةِ الْأَتْقَى ۞ ٱلَّذِى يُؤْتِى مَالَهُ ويَتَزَكَّىٰ ۞ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ ومِن نِعْمَةِ عُبُزَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ۞ تَجُزَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ۞ تَجُونَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ۞

## سُورة الضحي

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلضُّحَىٰ ۞ وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۞ وَلَشُوفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَلَلَاخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلأُولَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۞ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَعَاوَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَعَادَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَعَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَعْنَىٰ ۞ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ ۞ وَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ ۞ وَأَمَّا إِيغَمَةِ رَبّكَ فَحَدِثُ ۞ وَأَمَّا إِيغَمَةِ رَبّكَ فَحَدِثُ ۞

## سُورة الشرح

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ۞ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزُرَكَ ۞ ٱلَّذِى أَنقَضَ ظَهْرَكَ ۞ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۞ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۞ فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ ۞ وَإِلَى رَبّكَ فَٱرْغَب ۞ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۞ فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ ۞ وَإِلَى رَبّكَ فَٱرْغَب ۞

سورة الضحى

لا خلاف فيما

سورة الشرح

سورة التين

## سُورة التين

مد التعظيم من الطيبة

## بِّسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

- وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ۞ وَطُورِ سِينِينَ ۞ وَهَاذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ۞ لَقَدُ
- خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِيَ أَحْسَنِ تَقُويهِ ۞ ثُمَّ رَدَدْنَكُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۞
- إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ۞
- فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ ۞ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكِمِ ٱلْحَكِمِينَ ۞

## سُورة العلق

## بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱقْرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ اَقْرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ۞ ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ۞ عَلَّمَ ٱلْإِنسَانَ مَا الْمَ يَعْلَمُ ۞ كَلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ ۞ أَن رَّعَاهُ ٱسْتَغْنَىٰ ۞ إِنَّ لَمَ عَلَمْ ۞ كَلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ ۞ أَن رَّعَاهُ ٱسْتَغْنَىٰ ۞ إِنَّ

إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجْعَىٰ ۞ أَرءَيْتَ ٱلَّذِى يَنْهَىٰ ۞ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ۞ أَرءَيْتَ ٱلَّذِى يَنْهَىٰ ۞ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ۞ أَرءَيْتَ إِن أَرءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ۞ أَوْ أَمَرَ بِٱلتَّقُوٰىٰ ۞ أَرءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ۞ أَوْ أَمَرَ بِٱلتَّقُوٰىٰ ۞ كَانَ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ۞ أَوْ أَمَرَ بِٱلتَّقُوٰىٰ ۞ كَانَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَل

كَذَّبَ وَتَوَلَّقَ ۞ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ ۞ كَلَّا لَبِن لَّمْ يَنتَهِ لَنسَفَعًا بِٱلنَّاصِيةِ ۞ نَاصِيةٍ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۞ فَلْيَدُعُ

نَادِيَهُ و اللَّهُ الزَّبَانِيَةَ اللَّهُ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَٱسْجُدُ وَٱقْتَرِب اللهِ اللهُ اللهُ

سورة العلق

۞﴿ رَدَدُنَّكُ وَ ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

## ۞﴿ رَّأَهُ ﴾

قنبل وجمان بهمزة دون مد، وكحفص. والمقدم القصر لأنه طريق الرواية.

الوجمان له مطلقاً في الطيبة القصر والمد.

## الله الله المعالجة المعالجة المعالجة المعالجة المعالجة المعالمة المعالجة ال

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ملاحظة: آية ۞﴿ لَبِن لَم يَنتَهِ ﴾ يعده المكي رأس آية، فهي معدودة لابن كثير.

#### سورة القدر

بِّشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۞ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ ۞ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَتْمِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ ۞ تَنزَّلُ ٱلْمَلَتْمِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۞ سَلَمٌ هِي حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۞ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۞ سَلَمٌ هِي حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۞

## سُورة البينة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِينَ مُنفَكِينَ وَتَى اللَّهِ يَتُلُواْ صُحُفَا مُّطَهَّرَةً ۞ وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ فِيهَا كُتُبُ قَيِّمَةٌ ۞ وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ فَيهَا كُتُبُ قَيِّمَةٌ ۞ وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ۞ وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ حُنفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكُوةَ ۚ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ الدِينَ حُنفَآءَ وَيُقِيمُواْ أَلْصَلَوةً وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكُوةَ ۚ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ الدِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ فَي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمَرَيَّةِ ۞ إِنَّ ٱلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلَاحَتِ أُولْلَكِكِتِ أُولَتَهِكَ هُمْ ضَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ أُولُلَهِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ أُولُلَهِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ أُولُلَهِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ أُولُلَهِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ

#### سورة القدر

اِن كثير بصلة هاء الضمير.

﴿ شَهْرٍ ﴿ تَّنَزَّلُ ﴾ البزي بتشديد التاء وصلاً. وله من الطيبة فيها وجمان: التشديد والتخفيف للتاء.

سورة البينة

ملاحظة: آية ۞﴿ لَيْلَةُ ٱلْقَدُرِ ﴾ الموضع الثالث يعده المكي رأس آية، فهي معدودة لابن كثير.

جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ ابن كثير بصلة هاء الضمير. | فِيهَآ أُبَدَّا ۗ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ وٓ ۗ ۞

#### سورة الزلزلة

﴿ عَنْهُ ﴿ عَنْهُ وَ ﴾

## سُورة الزلزلة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۞ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا

- ن وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا لَهَا ﴿ يَوْمَبِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا
- ا بأنَّ رَبَّكَ أُوْحَىٰ لَهَا ٥ يَوْمَبِذِ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ
- لِّيُرَوْاْ أَعْمَلَهُمْ ۞ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُو ۞
  - وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُو ١

## سُورة العاديات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْعَدِيَتِ ضَبْحًا ۞ فَٱلْمُورِيَتِ قَدْحًا ۞ فَٱلْمُغِيرَتِ صُبْحًا ﴿ فَأَثَرُنَ بِهِ مَنْعًا ﴿ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبّهِ ـ لَكَنُودٌ ۞ وَإِنَّهُ وَ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ۞ وَإِنَّهُ و لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ٥٥ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ١

سورة العاديات

لا خلاف فيما

ملاحظة: آية ۞﴿ أُشَّتَاتًا ﴾ يعده المكي رأس آية، فهي معدودة لابن كثير.

المختلف فيه صلة ميم الجمع صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة مد التعظيم من الطيبة

سورة القارعة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ

ٱلْقَارِعَةُ ۞ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۞ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۞ يَوْمَ يَوْمَ يَوْمَ يَكُونُ الْفَارِعَةُ ۞ يَوْمَ يَكُونُ الْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ۞ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ ۞ فَأُمَّا مَن ثَقُلَتُ مَوَ زِينُهُ و ۞ فَهُوَ فِي عَيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۞ وَأُمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَ زِينُهُ و ۞ فَأُمُّهُ و هَاوِيَةُ عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۞ وَأُمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَ زِينُهُ و ۞ فَأُمُّهُ و هَاوِيَةُ

٥ وَمَآ أُدْرَىٰكَ مَا هِيَهُ ۞ نَارٌ حَامِيَةُ ۞

### سُورة التكاثر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۞ حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ۞ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ ۞ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ ۞ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ ۞ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمُ وَنَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ ۞ كُمَّ لَتُرَوُنَّهَا عِلْمَ الْتَعِيمِ ۞ ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَبِذٍ عَن ٱلتَّعِيمِ ۞ عَيْنَ ٱلْتَعِيمِ ۞

سورة التكاثر

لا خلاف فيما

ملاحظة: آية ﴿ إِلَّهُ الْقَارِعَةُ ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فلا يُعد لابن كثير.

### سورة العصر

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ ۞ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِ

## سورة الهمزة

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَيُلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۞ ٱلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُو ۞

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ وَ أَخْلَدَهُ وَ كَلَّا اللَّهِ مَالَهُ وَ أَخْلَدَهُ وَ كَلَّا اللَّهُ اللَّهُ الْخُطَمَةِ فَ

وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ ۞ نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ۞ ٱلَّتِي تَطَّلِعُ

عَلَى ٱلْأَفْئِدَةِ ۞ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤُصَدَةٌ ۞ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۞

### سُورة الفيل

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَبِ ٱلْفِيلِ ۞ أَلَمْ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۞ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۞ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلِ۞فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولِ۞ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلِ۞فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولِ۞

سورة العصر

لا خلاف فيما

سورة الموزة

ابن کثیر بکسر السین.

﴿ مُّوصَدَةٌ ﴾ ابن كثير بالإبدال.

سورة الفيل

لمختلف فيه صلة ميم الجمع صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة

## سُورة قريش

سوره دريم

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الإِيلَافِ قُرَيْشٍ ۞ إِعلَافِهِمُ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ

اللهِ فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَٰذَا ٱلْبَيْتِ اللهِ ٱلَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ

وَءَامَنَهُم مِّنُ خَوْفٍ ١

## سُورة الماعون

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّين ۞ فَذَلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ

وَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۞ فَوَيْلُ لِلمُصَلِّينَ ۞

ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ۞

وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ٧

## سُورة الكوثر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوثَرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ۞

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ٣

ملاحظة: آية ۞﴿ مِّن جُوعٍ ﴾ يعده المكي رأس آية، فهي معدودة لابن كثير.

ملاحظة: آية ۞﴿ هُمْ يُرَآءُونَ ﴾ لا يعده المكي رأس آية، فلا يُعد لابن كثير.

#### سورة الهاعون

سورة الكوثر

سورة قريش

صلة هاء الضمير إدغام الراء واللام من الطيبة

صلة ميم الجمع صلة هاء الضمي

المختلف فيه

سُورة الكافرون

مد التعظيم من الطيبة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلُ يَنَأَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ۞ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۞

وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ وَلا أَنا عَابِدُ مَّا عَبَدتُمْ ۞

وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي ٥

سُورة النصر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجَا ۞ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَدُخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجَا ۞ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَدُخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجَا ۞ وَٱسْتَغْفِرُهُ ۚ إِنَّهُ وَكَانَ تَوَّابًا ۞

سورة المسد

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَبَّتُ يَدَآ أَبِي لَهَبِ وَتَبَّ ۞ مَآ أَغُنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۞ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبِ ۞ وَٱمْرَأَتُهُ وَكَسَبَ ۞ فَامْرَأَتُهُ وَحَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ۞ فِي جِيدِهَا حَبْلُ مِّن مَّسَدٍ ۞

سورة الكافرون

الله ﴿ وَلِي ﴾

قنبل بإسكان الياء، وللبزي وجمان بالفتح والإسكان والمقدم له الإسكان. والوجمان في الطيبة.

سورة النصر

الله والسَّتَغْفِرُهُ و السَّتَغُفِرُهُ و الله

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

سورة المسد

۞﴿ لَهُبِ ﴾

ابن كثير بإسكان الهاء.

الم ﴿ عَنْهُ و ﴾

ابن كثير بصلة هاء الضمير.

ابن كثير بضم التاء.

## سُورَةُ الإخلَاصِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ۞ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدُ

وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَّـهُ و كُفُوًا أَحَدُ ۞

## سُورة الفلق

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلُ أُعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ۞ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ لل خللف فيها وَمِن شَرِّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَرِّ ٱلنَّقَاثَاتِ

فِي ٱلْعُقَدِ ٥ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ٥

## سُورة الناس

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلْ أُعُوذُ بِرَبّ ٱلنَّاسِ ١ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ١ إِلَهِ لل خللف فيها النَّاسِ ﴿ مِن شَرِّ ٱلْوَسُواسِ ٱلْخَنَّاسِ ۞ ٱلَّذِي يُوَسُوسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ ۞ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ۞

ملاحظة: آية ۞﴿ لَمْ يَلِدُ ﴾۞﴿ مِن شَرِّ ٱلْوَسُوَاسِ ﴾ يعده المكي رأس آية، فهي معدودة لابن كثير.

سورة الإخلاص

١٤٥٤ كُفُوًّا ﴾ ابن كثير بالهمز.

سورة الفلق

سورة الناس